







# مطبوعات الجمع العلمي العربي «٨»

خِيْنَا الْمَا الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ

تَّاليفُّ ٱلأَمِامِ إِيمَنْصُورِمَوْهُوبِ بَنِ اَجْكَدَنْزِمُحَتَّدِ بِنِ الْخَضْرِ الْجُواليقِ اَجْحَدَنْزِمُحَتَّدِ بِنِ الْخَضْرِ الْجُواليقِ رَحْتُمُهُ ٱللَّهُ

> بنعقيق عِرِّ الدِّرِنِّ الْبِينُو حِی عضو الجمع العلمي و کانب سر

مطبعة ابن زيدون



# مطبوعات الجمع العلمي العربي «٨»

خِيْنَا فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

تَالِيفُ الْمُورِهِ وَهُوهُ وَ بِنِ الْمُحَارِ الْمُعَامِلُوا الْمُعَامِلُولِهِ الْمُحَارِينِ الْمُحْرِينِ الْمُحَارِينِ الْمُحَارِينِ الْمُحْرِينِ الْمُحَارِينِ الْمُحَارِينِ الْمُحْرِينِ الْمُحْرِي الْمُحْرِينِ الْمُحْرِينِ الْمُ

P5101 .53 1936

# تصدير محقق الكتاب

## 1

# الحمد لله رب العالمين ، والصلاة على نبيه العربي المبين

صاحب المتكملة ٠ - هو ابو منصور موهوب بن احمد بن محمد بن الخضر بن الحسن ابن مجمد الجواليقي اللغوي الحنبلي البغدادي ٤ كان اماماً في فنون الادب ٤ ومن اكابر اهل اللغة ٤ ومن مفاخر بغداد (١) بل العراق ٤ وهو ثقة غزير الفضل وافر العقل ومليح الخلط كثير الفبط ٤ قال ابن خلكان : وخطه مرغوب فيه يتنافس الناس في تحصيله وللغالاة فيه ٤ وكان متواضعاً طويل الصحت من أهل السنة المحامين عنها ذكر ذلك ابن شافع ٤ ومنثبناً صدوقاً لا يقول الشي إلا بعد التحقيق يكثر من قول : لا أدري (٢) .

اساتذته · - قرأ الادب على الخطيب النبريز ي سبع عشرة سنة وعلى القاضي أبي الفرج وتلمذ لها ، وسمع ابا القاسم بن على بن احمد البسري ، وابا طاهر محمد ابن أبي الصفر الانباري ، وابا الفوارس طراد بن احمد الزينبي وابن الطيوري وخلق ، ومما قرأ ، على الخطيب النبريزي من كتب الادب شعر دهبل الجمعى (٣) ·

قلامذته · - كان شيخه الخطيب التبريزي استاذ الادب في النظامية وتلاه بعد وفاته علي بن محمد الفصيحي ثم عزل وقام في تدريس الادب مقامه ابن الجواليقي ، وقرأ عليه علما · بغداد وادباؤها فنون الادب منهم أنجب اولاده محمد ابن اسمعيل الذي كان

(١) السمعاني . (٢) بغية الوعاة ص ٤٠١ (٣) معجم الأدباء ٢٥٦/٦

مثل ابيه عالماً باللغة والعربية والادب حتى قال ابن الجوزي : ما رأينا ولداً أشبه اباه مثله حتى في مشيه وافعاله ، وأخوه إسحاق ، والامام السمعاني ، وابوالبركات ابن الانباري ، وابواليمن تاج الدين زبد بن الحسن الكندي وابن عمه على بن ثروان بن الحسن الكندي، وأبو العباس الخضر بن ثروان النغابي النوماتي (١) ، وعلى بن عبد الرحيم (٢) السلمي المعروف بابن العصار اللغوي استاذ ابي البقاء العكبري ؛ ومنهم الحسن بن علي الشاتاني (٣) الملقب علم الدين ، وأحمد بن طارق الكر كي (٤) وخلق ، وممزز واها عنه بالاجازة الامام الفقيه شهاب الدين محمد بن بوسف بن علي الغز نوي كما يرى ذلك من طرة الكتاب .

قال السمعاني: سمعت منه الكثير ، وقرأت عليه (غريب الحديث) لابي عبيد ، و ( أمالي الصولي ) وغيرها من الاخبار المشهورة ، وقال ابن الانباري : وقرأت عليه ، وكان منتقعًا به لديانته وحسن سيرته ، وقال ابن الجوزي : وقرأت عليه ( المعرّب ) وغيره من تصانيفه ، ومماكان بقرأ عليه في بغداد من الكتب ( الجهرة ) لابن در بد .

وكان يصلي امامًا بالامام المقنفي لامر الله وقرأ (٥) عليه شيئًا من الكتب ¢ وانتفع به وبان اثره في توقيعاته ·

اجتماده في النحو . - قال ابن الأنباري في نزهته : وكات يختار في بعض مسائل النحو مذاهب غرببة ، وكان بذهب الى أن الاسم بعد لولا يرئفع بها ، على ما يذهب اليه الكوفهون ، وقد بينت وجهه غابة البهان في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف ، وكان بذهب الى أن الألف واللام في ( نعم الرجل ) للعهد على خلاف ما ذهب اليه الجاعة من أنها للجنس لا للعهد ، الى أن بقول : «وكان الشيخ رحمه الله في اللغة أمثل منه في النحو » ولكن بلوغه رتبة الاجتهاد فيه ، بقضي له مع ذلك بحربة الفكر والاطلاع على خوافيه ،

(١) معجم البلدان طبع ليبسيك ١٩٦/١

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ٥٠/١٠ ، ولعله أبو الحسن علي بن عبد الرحمن السلمي راوي التكلة عن الجواليق كما هو من بور في طرة التكلة (٣) معجم البلدان ٣ ٢٣٧٠ . (٤) معجم البلدان ٣ ٢٦١٤ . (٥) شذرات الذهب ٤ ١٢٧٤ .

موالمفاته • - كانت كنب أبي منصور ممايتنافس فيه للجود تبن : جودة النأليف الذي يروع البقاب التكاة هذا وكتاب الذي يروق العبن ، منها كتاب التكاة هذا وكتاب «غلط الفعفا من الفقها • (١) » ، وشرح أدب الكاتب ، والمعرب (٢) من الكلام الأعجمي ولم يعمل في جنبه أكبر منه ، وصنف للايمام المقتني كتابًا لطيفًا في علم العروض .

حياته ٠ – ولد سنة ٤٦٦ للهجرة ، وتوفي ببغداد في خلافة المقتفي منتصف المحرم ٥٣٩ ، ودفن بباب حرب وصلى عليه بجامع اللقصر قاضي القضاة والزبنبي رحمه الله وجاد الحيا ثراه ٠

وسالة المجمع العلمي العربي · لا جرم أن رسالته التي من أجلها تم إنشاؤه هي المحافظة على سلامة الله العربية ، وتوفير شرائط الحياة والناء لها ، وإنما يتم ذلك بعالجة أصافها من الألفاظ والمتعابير الفساسدة في الكتاب والخطاب بالتنبيه اليها والى ما يقابلها ويقوم مقامها من الألفاظ الصحيحة ، وقد توسل المجمع الى ذلك بذرائع جمة منها ما نشره سيف المجلة والصحف من عثرات الأقلام ، ومنها نشر رسالة : (التنبيه على غلط الجاهل والنبيه) لابن كال باشا بتحقيق الأسئاذ المغربي ، ونشر هذا الكتاب النادر أخيراً ،

نسخة المتكملة الظاهرية · لقد نسخنا هسذه « المتكاة » عن نسخة قديمة جليلة محفوظة في القبة انظاهرية (٣) لتألف من ستين صفحة في كل منها عشرون سطراً وبعد أن أرسل العلامة أحمد تيمور بنسخته الحديثة الكتابة الى المجمع ، عارض الأستاذ المغربي إحدى النسختين بالأخرى معارضة صحيحة ، وقد وجدنا في نسختنا الظاهرية الجليلة زيادات وتحقيقات جمة لراويها الشاني العلامة أبي مجد بن برتي ، وليس في النسخة التيمورية شي من هذه الزيادات النفيسة ، ولعلها (٤) لا توجد كذلك

<sup>(</sup>١) لم يطبع (٢) طبع في ليبيك ١٨٦٧ (٣) لغة : رقم ١٥٩٢/٥٥ (٤)كما أُخبرني بذلك صديقي العلاّمة الميمني وبأنه لم يرَحاسف خزائن فروق ( الاَستانة ) ومصر وغيرها ٠

في سائر نسخ النَّكُلَة للبَعْثُرة في خزائن الكتب ، وإذا عرفنا أن آثار (١) لغويَّنا المحقق ابن بري المعروفة قليلة ، ولا تكاد ترى أدرة ً ، ظهرت لنسا قيمة هـــذه الزيادات المباركات .

أما الراوي الأول للتكملة الظاهرية فهو تلميذه الإمام مهذَّب الدين أبو الحسن على بن عبد الرحمن السلمي ، وهذه النسخة المثقنة منقولة عن نسحة قرئت على ابن برعي في المحرم من سنة ١٩٥٥ ، وكنبت برسم الأمير الكبير الاسفه صلار بدر الدين عمدة الملوك والسلاطين مصطفى أمير المؤمنين ،

تظائر التكملة · - اللحن في الحواضر قديم العهد لاختلاط العرب بالعجم ، ولم يخاسن سلفنا العربي هذا اللحن ، فألفوا للقضاء عليه كثباجمة لتحذير الحامة من أغلاط العامة ، من أفدمها كتاب : «ما تلحن فيه العامة » (٢) للإمام الكسائي المتوفى سنة ١٨٨ للهجرة ، وكتاب : ( لحن العامة ) لأبي حنيفة الدنيوري المتوفى ٢٩٠ و كتاب ( محل الخاصة ) لأبي علال العسكري ٣٩٥ و كتاب : ( تكلة إصلاح ما لغلط فيه العامة ) لابي علال العسكري ٣٩٥ و وكتاب : ( اللحن الخفي ) لهائتم بن أحمد العامة ) للجواليق ٢٩٥ وهو هذا الكتاب ، وكتاب : ( اللحن الخفي ) لهائتم بن أحمد الحلمي ١٧٥ ، و ( لحن العامة ) لابن باني محمد بن علي السبقي ٢٩٣ ، و ( لحن العامة ) لابن باني محمد بن علي السبقي ٢٩٣ ، و ( لحن العامة ) لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الإشبيلي ، ولعل هنالك كتباً ورسائل جمة أخرى المنها بمنه المنهد إليها .

حقيقة الكتاب وخطورته · - وهل النكلة كناب منقل عن غيره في إصلاح أغلاط العامة ، أم هو تكلة لدرة الغواص في أوهام الخواص ?

إن هـــذا الــؤال قد بنبادر إلى من بقرأ طرة الكناب ومقد.ته فلا برى فيها شيئًا بتعلق بدرة الغواص ٤ ولكن صاحب كشف الظنون بعد أن يذكر حواشي

(١) وهي : اللباب في الرد على ابن الخشاب في رده على الحريري في درة الغواص ، حواش على الصحاح ولم بكماما بل وصل الى مادة وقش وهو ربع الكتاب فأكملها الشيخ عبد الله بن محمد البسطي ، وزيادات التكلة هذه .

(٢) وقد نشره صديقنا العلامة الميمني في المطبعة السلفية .

هذه الدرة ومشروحها بقول: «ومنها لنمة أبي منصور بن أحمد الجواليق البغدادي ، وسماها التكلة فيها بلحن فيه العامة » ، وجا في حرف النا من كشفه: « تكلة دُر ق الغواص » ؛ ثم إنك إذا سمعت ابن خلكان بقول في الجواليق أنه: « صنف التصانيف المفيدة وانتشرت منه مثل شرح أدب الكاتب والمعرب ولم بعمل في جنسه أكبر منه ، ولتمة درة الغواص تأليف الحربري صاحب المقامات سماها ( التكلة فيما تلحن فيه العامة ) إلى غير ذلك » ، إذا سمعت منه هذا القول ، وأنت تشهد له بتثبته مما يكتب في الأدب ، أبقنت بذلك أن تكلة الإمام الجواليق هي لتمة درة الغواص .

هذا وقد ذكرنا في مطاع هذه المقدمة شأن هذا الكتاب ومرايا مخطوطتنا الظاهرية بزيادات ابن برحي المفيدة ، وهي تمتاز مع ذلك بوضوح خطها وصحة ضبطها وبمقابلتها بعد كتابتها وقراءتها ، وقد صححناها بعد ذلك كله وعلقنا في ذبل الصفحات أقوالاً شارحة نرجو أن تزيد في وضوح الدلالة والبهان .

وقد عني المستشرقون من قبلنا بهذه الرسالة (١) ونشروها في سنة ١٨٧٥ بليبسيك في مجلة ألمانية (٢) ولعله لم يطلع عليها من أبنا الضاد إلا أفراد لقلة من كات يحسن الألمانية في ذلك العهد ٤ وقد كادت ثنفد أجزا الحجاء في بلادها ٤ فالتكلة على ذلك في حكم المعدوم ٤ ومن الغضاضة لعمري أن يطلع عليها المستعربون وينتفعوا بها منذ نحو ستين عاماً ٤ ونحن بها جاهلون وعنها غافلون ٤ فعسى أن أكون بنشرها وتحقيقها قد قد بعض ما يجب نحو لغتي وأمتى ٠

النوغى

excess we

<sup>(</sup>۱) كما عنوا من قبلها بطبع درة الغواص في ليبسيك سنة ۱۸۷۱ ثم طبعوا تكملتها بعد أربع سنين · Morgenland Forsch. (۲)

راموز الصفحة الأولى من «التكملة»

سرالله الريخ الرحيم اخبرنا النيخ الهما مرابعا برسها الدنرانو الفضل محمر بوسف على التعديد ويابيره والله بغزائ عليه استنه عاز و عاس و حس مسابع المساع الفنيا هيست علااءالي إلامام الوينصور وهوب راحمار محمرا لخض الجوالبغ الحاره الهزه جروت الفت الحامة لخطئ فنهافا جبيك التنسية علىهالان لرارهاا واكتنوها مُوالطَّنْبُ الْمُولِقَةِ فِمَا لَكُنُ فِيهِ الْعَامِّةُ فَهِنَهِ الْعَامِّةُ فَهِنَهِ الْعَامِّةُ فَهِنَهِ ال مَا بَضَعُهُ النَّاسُ عِبْرَمُوضِعِهِ أُو بِقِصُرُونَهُ عَلِي معضوم وهوشايع ومنها ما يقلبونه وتزبلونه عن هم ينه دمنها مَا يُنفَعُ و بُزادُ فِنهِ و بَيْرَالُ بعفى حركاته او بعغ حروفه لغيره والمحارث الفصيح مزاللغاب دون عبره فارورَة سبي مامنع ننه ٧ بعف النوادر فيظر خ لقلته وردَايِهِ فقرا بُحبرت عَزَالْقَ لِهِ إِنهُ فَا واعلم از كثيرًا ما نهيتُك عزالطلام به من سا اللُّغابِ وَمُستخرِهِ الطلامِ لُو تُوسعيُ باجازنِهِ لرحصت لطِال نقول دابت رجلاً؟ ولقلك أردت عزنقول داك ولكن فضعنا ما بتك لمربه اهل الحجاز وما بختاره فصحت الهراللامصار فلا تلتفت الى تال بجور واناقلا

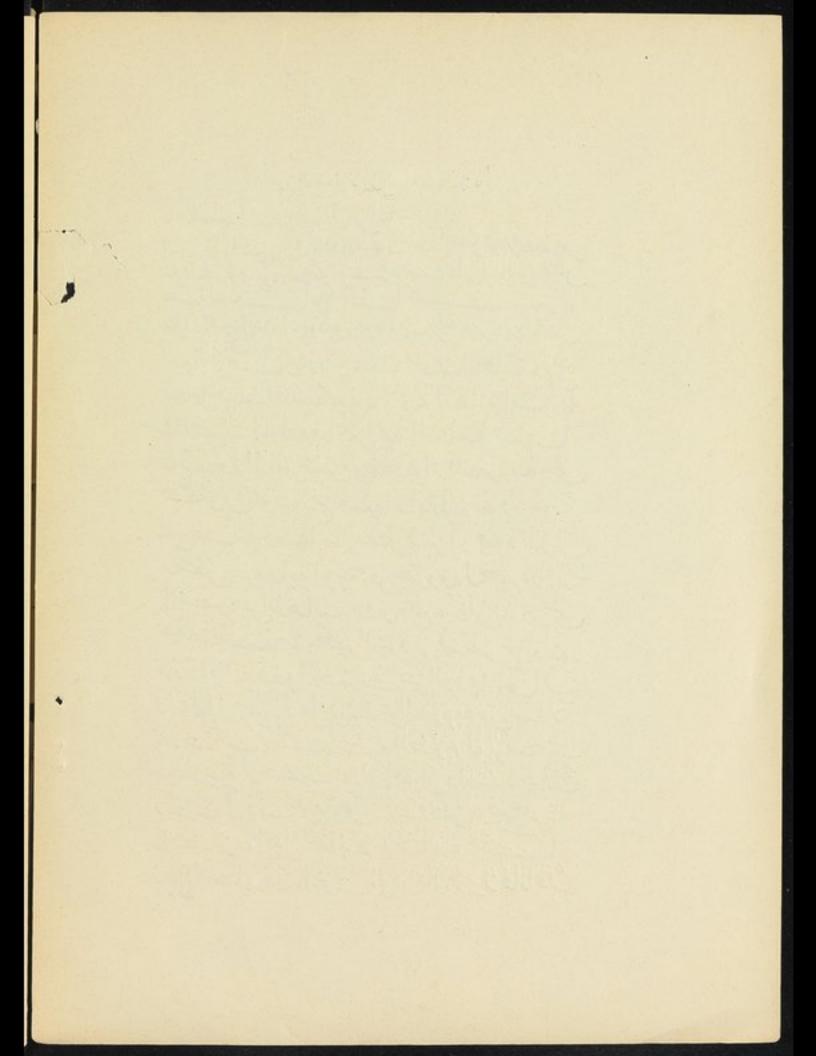

هَوَ السِّيِّ بِهِوِي وَعَرَضَ بَعِرِ فُ وَصَبِطُ السِّيرُ بِضِيطُ هُ ومن فَعُسُولُ هُ نَقُولُ صَلْبُ النَّوْ وَضَعُفَ وَسَهُم وَزَّبُ وَجَهِسُى وَقِبْعُ وَعَنْقُ وَطَنْرُ ورَحُهُ السَّعْرُ وَيَمْ فَالْحَدُلُ ظُرُ فَ الرَّجُلُ عُلُ هِ ذَاللِّهِ الْخُطِيُّ فِيهِ العَامَّةُ وُسْطَلَّم به على المرسيمة فاعله ولانظاد تلفظ به وبعولو رابعًا وضرير ضُرِسَ و وَوَسِمَ وَسَحَ و و سَمِنَ اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ م الشي ولانقل انى والسفقت وكزاولانقال شفقة والمأدَّ اللهُ السِّي وَلا تقُلُّ ا دَهُ واحْزَاهُ اللهُ الحَدْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله خَزَاهُ الا بمغى ساسَهُ وقد احسنك السَّعيُ ولا تقُوْحسنهُ وقداربيه بْجُزُدا الدِّيه ولا تَقُلُ اوْ رُبُّتُه اوْ ربه والمسطن السِّي وَلا مَعْلُ مسطَّنَّهُ واح اللهُ بدنك ولا يُعْلُ عُلاللهُ بَرَنْكُ وِ الْبَنْكُ السِّيءُ فَهُو مُنْبِينٌ وَلا عَلْ مُنْبُونَ وَالْسِرِنُهُ : عُومُفْسَدُ وانقعينه فهومُنْقَحُ واصلحته فهومُصلي وقدادد ف داكر كاتفُلُ دُونهُ وتدافات عليهُ فهومُصُلُ ركم المن المنافعة من المنافعة والمنافعة وال ير الطناب والجدس وحده وصلوا شرعلى محمر دالروعددادداجد وسلمسلما طراطس والركرة والعوالولي ترسحه بوراللا في معلى الرعوالج رعلى علورالاعرج العسولاي عرار عمرا الما ورعل ميريسي مي الرعوالج المرعل المحافة والعسولاي عراء عمرا المحادث المحافة والما المحافة والمحادث والمحادث والمحادث المرسول المحادث المرسولة المحادث المرسولة المحادث المرسولة المحادث المرسولة المحادث المرسولة المحادث المحادث المرسولة المحادث الم العسمالادكط والرسيع وعاسرد حسومام كانتظام رغل ميا



أخبرنا الشيخ الارمام العالم شهاب الدين أبو الفضل محمد بن يوسف بن علي الغزنوي أيده الله بقراء تي عليه في ستة ثمان وثمانين وخمسائة بجامع القاهرة .

قال أنبأنا الإمام أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي إجازة قال<sup>(۱)</sup>:هذهحروف الفيتُ العامة تخطئُ فيها فأحبت التنبهِ عليهالاً في لمأرها أو أكثرها في الكتب للؤلفة فيما تلحن فيه العامة ·

فهنها ما يضعه الناس غير موضعه أو يقصرونه على مخصوص وهو شائع عومنها ما يقلبوكه ويزيلونه عن جهته عومنها ما "ينقص منه و ايزاد فيه و اتبك بعض حركاته أو بعض حروفه لغيره عواعتمدت الفصيح من اللغات دون غيره فإن وردشي مما منعتُه في بعض النوادر قطر ح لقلله وردا ته فقد أخبرت عن الفرآ انه قال: واعلم أن كثيراً مما نهبتك عن الكلام به من شاذ اللغات عومت كره (الكلام لو توسعت بإجازته لرخصت لك أن لقول « رأيت رجلان » ولقلت « أردت عن نقول ذاك » ولكن وضعنا ما يتكلم به أهل المجاز وما يختاره فصحا اله الأمصار فلا للفت إلى من قال يجوز فإنا قد سمعناه الا انا فجيز للا عوابي الذي لا يتخير ولا نجيز لا هل الحضر والفصاحة ان يقولوا « السلام (الكام عليم على المؤوض وما توفيتي إلا بالله و الله جيت من عندك » وأشباهه مما لا نحصيه من القبيح المرفوض وما توفيتي إلا بالله و الله و المؤوض وما توفيتي إلا بالله و

فها تضعه العامة غير موضعه قولهم فيها بين صلاة الفجر إلى الظهر فعلت البارحة كذا وكذا ، وذلك غلط والصواب أن نقول : فعلت الليلة كذا إلى الظهر ونقول بعد ذلك فعلته البارحة إلى آخر اليوم · والصباح عند العرب من نصف الليل الآخر إلى الزوال ، ثم المسا ، إلى آخر نصف الليل الأول كذلك رُوي لي عن ثعلب رحمه الله .

ومما يشبهد بصحة ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من فاته شيُّ

<sup>(</sup>١) وفي النسخة التيمورية هكذا (هذه تكلة ما تغلطفيه العامة وهي هذه حروف الخ)

<sup>(</sup>٢) وفي النيمورية مستنكر

<sup>(</sup>٣) وفي التيمورية (السلام عليك)

من ورده أو قال جزئه من الليل فقوأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من ليلته ، وقال صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في دعائه: فحدى اذاً أو طاعون، فلما أصبح قال له انسان من أهله يا رسول الله: لقد شمعنك الليلة تدعوبدعا وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قعد بعد صلاة الغداة بقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا ? وقال ليلال عند صلاة الفجر : يا بلال خبر في بأرجى عمل عملة ه منفعة سينح الإسلام فا في الجنة معمل الليلة خشف (1) نعليك بين يدي في الجنة .

ومن ذلك قولهم بعد الغروب فعلت اليوم كذا وكذا ، وذلك غلط، والصواب أن نقول : فعلته أمس الأحدث (٢) لأن مقدار اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها، فإذا

غربت الشمس فقد ذهب اليوم ومضي .

( قال (٢) الشيخ أبو محمد بن بر ي رضي الله عنه : قول العامة هو الصحيح عندي عوذلك أن أمس في الأيام بمنزلة البارحة في الليالي، وكذلك غد في الأيام نظير القابلة في الليالي، فأمس لليوم الذي قبل يومك والبارحة لليلة التي قبل ليلتك ، وغد لليوم الذي بعد يومك والنقابلة لليلة التي بعد ليلتك ،

وإذا ثبت انه لا يقال في اول اليوم عند انقضا الليلة: رأبته البارحة عبل يقال رأبته اللياة لكون الليلة الثانية لم تأت بعد ع فكذلك لا يجوز أن ثقول في اول الليلة عند انقضا اليوم : رأبته امس بل ثقول : رأبته اليوم لكون اليوم الثاني لم يأت بعد ع وإنها جاز ان يقول بعد نصف النهار: رأبته البارحة لكون ذلك الوقت و حد دخل في حد مسا الليلة الثانية عكا يجوز لك الوقت دخل في حد مضي النصف من الليل و أبته أمس الكون ذلك الوقت دخل في حد الصبح لليوم الثاني ) .

(١) ( الخَدُثَةَةُ والحَدُثَةَةُ ) الحس الحقي والصوت ليس بالشديد ، والخَشْف بهذا المعني أيضًا . (٢) كذا في التيمورية

(٣) قوله قال الخ ساقط من التيمورية ولعلهافي الاصل كانت هامشة ثم الحقت بالكتاب

ومن ذلك قولهم الا يام البيض فيجعلون البيض وصف اللا يام والايام كالهابيض، وعن وهو غلط، والصواب أن يقال أيام البيضائي أيام الليالي البيض، لأن البيض وصف لما دون الا يام فتحذف الموصوف وهو الليالي وتقيم الصفة مقامها وهو البيض وتضيف الا يام البها، الليالي البيض الثالثة عشرة الموال ابعة عشرة ، والخامسة عشرة ، وصميت بيفًا لطلوع القمر من لولها الى آخرها، والعرب تسمي كل ثلاث من لياليالشهر بالمه فتقول : ثلاث غرر ، وغرة كل شي الوله ، وثلاث أنه لل لانها زيادة على الغرر، وثلاث تأسم لانها تبيض بطلوع العمها التاسع ، وثلاث عُشر لان لول أيامها العاشر ، وثلاث بيض لانها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها، وثلاث در ع لاسوداد اوائلها وابيضاض سائرها ، ثلاث القمر من أولها إلى آخرها، وثلاث در ع لاسوداد اوائلها وابيضاض سائرها ، ثلاث لاضالم القمر أو الشهر ،

ومن ذلك قولهم في الدعاء نعوذ بالله (٣) من طوارق الليل وطوارق النهار وهو غلط لان الطروق الاثيان بالليل خاصة، ولهذا سمي النجم طارقا قال الله تعالى: والسها، والطارق، والصواب أن يقال نعوذ بالله من طوارق الليل وجوارح النهار لان اباز بد حكى عن العرب جرحته نهاراً وطرقته ليلا

قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ماجرحتم بالنهار ( قال الشيخ(٣)أبو محمدين بري رحمه الله تعالى: الذي تقوله العامة نعوذ بالله من طوارق الليل والنهار وهذا جائز ان تقدر الثاني على خلاف لقدير الأول كقول الشاعر انشده تعلب:

تراه كأن الله بجدع أنفه وعينيه أن مولاه المسىله وفر (<sup>4)</sup>

## وقال آخر

ياليت زوجك قدغدا منقلداً سيفا ورمحا

(١) جمع دأداءة أو دأداة وهي من الليالي الشديدة الظلمة (٣) وفي التيمورية (بك) (٣) زيادة ابن بري هذه ساقطة ايضامن التيمورية (٤) وبروى : (أن مولاه كان له وفر') فالثاني من هذه الاشياء يحمل على ما يوافق معناه وقال الراعي : يزججن الحواجبوالعيونا(١)

والترجيج لا بكون في العين ٠

ومن ذلك العام والسنة لا تفرق عوام الناس بينهما ويضعون احدهما موضع الآخر فيقولون لمن سافر عاماً و وقت من السنة الى مثله اي وقت كان سافر عاماً و ذلك غلط ، والصواب ما اخبرت به عن أحمد بن يحيى رحمه الله أنه قال: السنة من اي بوم عددتها فعي سنة اوالعام لا يكون الاشتا وصيفاً وليس السنة والعام مشتقين من شي ، فاذا عددنا من اليوم الى مثله فهو سنة يدخل فيه نصف الشتا و فصف الصيف والعام لا يكون الا صيفا وشتا ، كون الاول يقع الربع والرابع والنصف والنصف اذا حلف لا يكلمه عاما لا يدخل بعضه في بعض انما هوالشتا ، الصيف والعام أخص من السنة فعلى يكلمه عاما لا يدخل بعضه في بعض انما هذا تقول: كل عام سنة وليس كل سنة عاما .

( قال (٢) الشيخ أبو محمد بن بري رحمه الله : العام والسنة والحول والحجة عند العرب بمعنى قال الله سبحانه : بل لبثت مائسة عام وقال الربيع: إذا عاش الفتى مائتين عاما (٣)

## وقال الآخر:

ونصر بن دهمان الهنيدة عاشها وتسعين حولا ثم قو"مفانصاتا(٤)

### وقالت اخت طرفة:

عددنا لهستاً وعشرين(٥)حجة فلما توفاها استوى سيداً ضخما

(۱) هذه رواية ابن بوي ويروى : وزججن ، وصدر البيت على المشهور ( اذا ما الغانيات برزن يوماً ) ويرويه ابن بري: وهز ة نسوة من حي صدق ، وبعده: ( أَنْهَن جما لَمْن بذات عِسل \* سَراة اليوم بمهدن الكدوتا ) (۲) قول ابن بري ساقط من التيمورية (۳) هو ابن ضُبَع الفزاري وتمامه : فقد ذهب اللذاذة والفئاء . (۱) البيت لسَلَمة بن الخوشب الفراري ، وهُنيدة اسم للمائة من الابل خاصة . (۱) ويروى تسعاً وعشرين وفي الكامل ۱۴۶۱ طبع ليبسيك : ستاً وعشرين

ومن ذلك قولهم : تواترت كثبي اليك بعنون اتصلت من غير انقطاع فيضعوث التواتر في موضع الاتصال وذلك غلط المناز التواتر بحي الشي ثم انقطاعه ثم مجيئه ، وهو تفاعل من الوتر وهو الفرد بقال: واترت الخبر اتبعت بعضه بعضا ، وبن الخبر بن هنيهة قال الله تعالى «ثم ارساننا رساننا ثترى » أصلها وترى من المواترة فأبدلت النا من الولو ومعنا مقطعة متفاوتة لان بين كل نبيين دهراً طويلا ، وقال أبوهر يرة : لابا س بقضا ، رمضان تترى أي منقطعاً ، فال : واتر فلان كتبه فالمعنى تابعها وبين كل كتابين فترة .

(قال (١) أبو مجمد بن بري رحمه الله: التواتر مجي الشي بعضه في أثر بعض و تراً و تراً كامن ذلك تواترت كتبي اليك اي جا، بعضها في أثر بعض و تراً و تراً كامن ذلك تواترت كتبي اليك اي جا، بعضها في أثر بعض و تراً و تراً كام ومواترة الصوم ان بصوم يوما واحداً ويفطر بعده بوماً او يومين فيأتي به و تراً و تراً كا وكذلك قوله سبحانه: ثم ارسلنا رسلنا تترى أي أرسانا بعضها في أثر بعض و تراً و تراً كاو كذلك قول أبي هريرة لا بأس بقضاء رمضان تترى اي لا بأس عليك أن تصومه و تراً و تراً كاله ترك أو تراً كالونر بعني الافواد )

ومن ذلك قولهم «هذه قدور برام » يعنون بالبرام الحجارة عوذلك خطأ إنما البرام الحجارة عوذلك خطأ إنما البرام حجع أبر أمة ، وهي القدر من الحجارة كانقول حلة (٢) وحلال وعلبة وعلاب والصواب أن نقول (٣) برام الحجارة أو نقول برام فيعلم انها من حجارة علان البرمة لا تكون من غير الحجر وتجمع البرمة على البرام والبُرم والبُورَم، قال طرفة:

القت اليك بكل أرملة شعثًا تحمل مِقْنَعَ (٤)البُومَ وقال آخر ٤ قال ابن بريهو النابغة: ( والبائعات بشطى نخلة البرما )

قال(٥) ابن بري : صدره: (ليستُ من السود اعقابا اذا انصرفت) وقسال ايضا على هذه الكلمة : لاتمنت اضافة القدوز الى البرام

(١) ساقط هذا القول أيضا من النيمورية (٢) وفي النيمورية (جلة وجلال) (٣) وفي النيمورية ( أن تقول لبرام الحجارة او لبرام فيعلم الخ) (٤) وفي النيمورية ( منقع ) فاتد اجع (٥) ساقط من التيمورية

لكون البوام مختصة بالحجارة والقدور عامة تكون من الحجارة والحديد والتحاس وإذا كان الشي اسمان جاز إضافة الاعتم الى الاخص نحو حبل الوريد وحب الحصيد وعرق النسا وعرق الابيض وصلاة الاولى ومسجد الجامع عولاتلتنت الى من قال السه از اد صلاة الساعة الاولى ومسجد اليوم الجامع الخ)

ومن ذلك قولهم فلان ظريف بعنون انه حسن اللباس لبقه ع ويخصونه به وليس كذلك انما الظرف في اللسان والجسم و اخبرت عن الحسن بن علي عن الحو ازعن ابي عمر عن ثعلب قال الظريف بكون حسن الوجه وحسن اللسان الظرف في المنطق والجسم ولا يكون في اللباس الله عواني: فلان عنيف الطرف ني الظرف المقوله ني الظرف بعني البدن وقال عمر رضي الله عنه : إذا كان اللص ظريفاً لم منطق ع معناه إذا كان بليماً جيد الكلام احتج عن نفسه بها يسقط عنه الحدة والفعل من هذه الكلمة ظر ف يظرف خرفاً فهو ظريف والجمع الفلوف ، ولا يوصف به النفيان الأزوال والفنيات الزولات وقال ابن الاعرابي: الظرف في اللسان ع والحلاوة في العينين المائز والى والفنيات الزولات والجمال في الانف وقال محد بن يزيد: الظريف مشتق في العينين وهو الوعاء كأنه حمل الظريف وعاء للأدبوس كارم الاخلاق ومن الظرف وهو الوعاء كأنه وحمل الظريف وعاء للأدبوس كارم الاخلاق و

ومن ذلك قولهم الشجير (أ) عصارة، وانما العصارة ما تحلب من الشي المعصور ، وكل شي عصر ماؤه فهو عصير والماء عصارة قال امرؤ القيس :

كأن دماء الهاديات بنحره عصارة يعناه بشيب مرج ل وقال آخر : إن العذارى قد خلطن للمنى عصارة حناء مصا وصبيب وقال آخر أنشدنيه ابن بندار عن ابن رزمة (۲)عن أبي سعيد عن ابن دريد (قال ابن بري : البيت لأبي قيس بن الأسلت)

والعود ' بعصر ماؤه ولكل عيدان عصاره

(١) (التجير) ثفل كل شي يعصر معرب فالعصارة غير الجير أي الثفل بالطبع والناس يوحدونهما في الاستعال

(٢) وفي التيمورية ( ابن زر مة )

وقال جرير

انت ابن ترزة (۱) منسوب إلى عجاً عبد العُصارة (۱) والعيدان تعتصر وقال أيضاً يجو الغرزدات

لى الله ما، من عروف خبيثة سقت سابسا، جا، منها مخرا فاكاف من فحلين شرُ عصارة وألام من حوض الحار وكينوا (قال الشيخ أبو محدين بر يجار حمد الله الصحيح في الشاد هذا البيث فاكان من فحلين شتر عضارة وألام من حوق الحارو كيمرا أواد بالفحلين اباه وجده وحوق الحار وكيمر لقبان لها ووجد بخط السكري خوض الحار)

حوض الحجاز للف كان لغالب وكيسر الشنقه من الكرة ، وقال أيضًا يهجو النيم با تيم خالط خبث ما، أبيكم با تيمُ خبث عصارة الأرخام ولايلنفت إلى ما سواه .

قال (\*\*) الشيخ أبومحد بن برير حمدالله قوله ولا بالنفت الى ماسواه بريد قول من جعل العصارة تنطلل على المأ، وعلى الثفل كما ذكره الجوهري وغيره وتكون الحجة في ذلك أن باب الفعالة أن بكون لما به في و بفضل مثل الحثالة والتقابة والجُوامة والكُوادة ، )

ومن ذلك « السوقة » بفحب عوام الناس إلى أثبهم أخل السوق وذلك خطأ ، انما السوقة عند العرب من ليس بملك تاجراً كان أو غير تاجر بمنزلة الرعية التي تسومها الملاك ، و مندوقه المناس الملاك ، و مندوقهم فينسافون له ويصر قهم على مراده يفال للواحد مسوقة وربما مجمع أسوقاً قال زخير :

 <sup>(</sup>١) وفي التيمورية ( ابن برزة ) دېوان جو پر الصاوي ص ٢٨٦ وهو الصحيح .
 (٢) وفي التيمورية ( عند العصارة والعيدان تعتصر ) وهي في دېوان جر پر الصاوي
 ( عبد العصارة . . . ) وهو الصواب .

<sup>(</sup>٣) ساقط من التيمور بد أيضاً

( يطلب شأو اسمأين قدّما حسنًا نالا الملوك وبذّا هذه السوّقا )(1) وقال أيضًا :

( باحار لم أَرْ مَيَنْ منكم بداهية مَ لم يلقها سوقة قبلي ولا ملك ) وقالت حرقة بنت النعان : (٢)

( بينا نسوس الناس والأس امرنا إذا نحن فيهم سوقة لتنصف ) فأما أهل السوق فالواحد منهم سوقي والجاعة سوقيون .

ومن ذلك اليقطين يذهب العامة إلى أنه القرع خاصة وليس كذلك انما اليقطين كل شجر انبسط على وجه الأرض ولايقوم على ساق مثل القرع والقثاء والبطيخ ونحو ذلك قال سعيد بن جبير : كل شئ بنبت ثم يموت من عامه فهو يقطين .

قال الشيخ أبومجمد بن بري رحمه الله قال المعري: بقال فيه قرَع وكوّ ع والتحريك أفصح وأنشد

بئس ادام الرجل المعتل ﴿ ثُوبِدة بقوع ِ وخل ِ (٢)

ومن ذلك قول المتكلمين في صفة الله تعالى: الذات قال ابن برهان: وذلك جهل منهم لا يصح إطلاق هذا في اسم الله تعالى لأن أسما ، مجلت عظمته لا يصح فيها الحاق قاء التأنيث ولهذا امتنع أن بقال فيه علامة و إن كان أعلم العالمين ، فذات بمعنى صاحبة تأنيث قولك ذو الذي بمعنى صاحب ، وقولهم الصفات الذاتية جهل منهم أيضاً لأن النسب إلى ذو ذووي أخبرني بذلك أبو زكريا (٤)

<sup>(</sup>١) والبيت في التيمورية هكذا: (نال الملوك وبذا هذه السوقا)، والصحيح ما في التكملة ودبوان زهير، والبيت في مدح هرم بن سنان، والمرآن أبوه وجده.

<sup>(</sup>۲) ويروى : فبينا نسوس ٠٠٠ ، وبعده :

فأف لدنيا لا بدوم نعيمها لقلب تارات بنا وتصرَّفُ والبيتان في لسانَ العرب ٢٤٦/، وفي حماسة أبي تمام مطَّبعة صبيح الكشي ٤٨/٢ · (٣) ويروى : العرزَب المعتل لسان العرب ١٤١/١٠ ·

<sup>(</sup>٤) وفي التيمورية ( ابو زكريا عنه ) وهو شيخه الخطيب التبريزي ·

وكذلك قولهم المحسوسات اي المعلومات خطأ ايضًا والصواب ان يقال المحسسات لا نه يقال أحسست الشيء وحسست به ، فأما المحسوسات فمعناها في اللغة المقنولات يقال حسم إذا قنله .

وكذلك قول العامة حسّ في معنى سمع ووَجد غلط: العربُ لقول أحسّ اذا وجد ، فاما حسَّ فقلل وحسُّ الدابة بالمحسَّة ، وحسَّ النار إذا ردَّ ها بالمصاعلي خبر اللَّمة ، وحسّ اللحم اذا وضعهُ على الجر

( قال الشيخ ابو محمد بن بري رحمه الله : كثيراً ما يستعمل هذه الله فله العظم الفله ابوعلي الفارسي وابو عمر ان الصقلي على حلالتهما في العلم، فيقولون كل محسوس معلوم وليس كل معلوم محسوساً وتجويزهم ذلك، إما أن يحملوه على باب أحمه الله فهو محوم ، وأسعده فهو مسعود ؟ وإما أن يكون على جهة الاتباع لمعلوم كاجا في الحديث : « ارجعن مأزور ات على مأجور ات ، )

ومن ذلك الخروع تذهب العامة الى أنه نبت بعينه وبفتحون خام و فيخطئون في لفظه ومعناه . و إنما المخروع كل نبت يتثنى أي نبت كان ولهذا قبل للمرأة اللينة الجسد خر يع م ومنه حديث أبي سعيد الخدري رحمة الله عليه : لو تسمع أحدكم ضغطة القبر لخرع أي انكسر وضعف . وليس في كلام العرب شي على فعول بكسر الفاء إلا حرفان : خروع وعتود (١١) وهو اسم واد أو موضع .

(قال الشيخ أبو محمد بن بزي رحمه الله قال أبو سعيد : هو اسمُ دُو بُنِيَة ) .

ومن ذلك البقل تذهب العامة الى أنه ما يأكلُه الناسُ خاصةً دون البهائم من النبات الناجم الذي لا ُبحتاج في أكله الى طبخ ولبس كذلك إنسا البقل العشب وما ينبتُ الربيعُ مما تأكله البهائم والناس قال الشاعر :

( قال أبن بري هو للحارث بن دوس الأيادي )

<sup>(</sup>١) وقد مثل بها سيبويه وفسرها السيرافي ·

قوم إذا نبت الربيغ لهُمُ (١) نبثت عداوتهم مع البقل وقال آخر :

(قال ابن بري : هو عامر بن ُجوين الطائي) فلا شرنة وَ وَكَ قَتْ وَ دَ قَهَا وَلا أُرضَ أَبِقَالَ إِبقَالَهَا (<sup>1)</sup> وقال زُ هَانِير : :

رأيتُ ذوي الحاجات حول بيونهم قطيناً لهم حتى إذا انبتر (<sup>(1)</sup> البُقَلُ<sup>و</sup> وقال أبو دو ًاذ:

مثلُ عَيْسِ النَّلَاةُ صَغَلَكُهُ البَقْ \_ لَنْ مَثْنِحُ بَالْرَبَعُ عَسِمَ الْ مَثْنِحُ بَالْرَبَعُ عَسِمَ ال ( قَالَ الشَّيْخَ أَبُو عَمْدَ بَنْ بَرِي رَحْمَةُ الله : صَوَابَةُ مثل عَبِر الفَلاةِ مِنْ الْخَفْضُ وَبِرُوكُ بِالنَّصِبُ عَلَى أَنْهُ حَالَ مَنْ مَا عَلَيْهُ مَنْ عَنْضَ أَبَدُ لَهُ مَنْهُ وَقَبِلُهُ :

بأُمُون كَالبُرْج صادقة العد و لا تشنكي من البخمات

إلى قنا رجع) .

يقال منسة بقلت الأرض وأبُقلت لغنان قصيحتان إذا أُنبتت البقل ، وابنقلت الأربل وتبقلت إذا رعته قال أبو النجم (٤٠) يصف الليل :

تْبِقَاتْ فِي أُوْءُلُ النَّبَكُمْ لِي بِين رِمَاحِي مَالِكُ وَمَهِشُّلُ

والغرق بين البقل ودق الشَّجْرِ أَن البقل إذا رَّعَيَّ لَمْ بِيقَ لَهُ سَاقُ والشَّجِرُ تَبَقَى له سُوقٌ وَإِن دَقَتَ وَكَفَالِكَ يَجْعَلُونَ الْحَشَيْشُ ضَرَبًا مِن رَّطَبِ العَشْبِ وَإِنَا الحَشْيِشُ

(١) ويروى ( بأرضهم ) فينكسر الوزن ، كايروى في الخزانة ( نبتت عداتهم ) ، والضاغاني بنسب البيت المخالات أيضًا ، وهو في الخزانة ١/٧٥ وسيف اللآلي ص ٧ من غير عزو فيهما (٣) انقار الشاعد الثاني من خزانة الأدب طبع السانية ، فالبندادي تعلمق جميل عليه ، وهو من شواهد سيبويه أيضًا (٣) وفي التيمورية ( ختى إذا نبت البقل ) وهو الصواب كما في ديوان زخير ، وفيه ( قطينًا بها ) (١) العملي من أرجوزة ( أم الرجز ) التي نشرها صديقنا الأثري في مجلة المجمع ٢٢/٨ وهي ٥٩ بيتًا وشطر .

يابسُ العُشب كله ولا بقع على شيءُ من الرَّطب ورَّطْب العشب بدعى الرُّطبَ بضم الراءُ والخلا (١) جميعًا والكلاُّ يجمعهما ·

ومن ذلك الصلف تذهبُ العامة الى أنه التبه والذي حكاه أهل اللغة في الصلف أنه قلةُ الخير بقالُ امرأة صلفة قليلة الخير لا تحظى عند زوجها • وقد صليفًت صلّفًا إذا لم تحظ عنده ٤ ورجل صلف أي قليل الخير ٤ ومن أمثالهم : رُبّ صلف تُحت الراعدة •

ومن ذلك البَهنانةُ نذهبُ العامة إلى أنها ذمُّ وبعنون بها المرأة البلها، ولبس كذلك ، إنما البَهنانة صفة ُتمدحُ بها المرأة : يقالُ امرأة بَهنانة إذا كانت ضاحكة متهللة ، وقيل هي الطبية الرائحة الحسنةُ الخليق السمحةُ لزوجها ، وقال ابن الأعرابي في قول الشاعر :

( قال ابن بري رحمه الله هو غامان بن كعب بن عمرو ، وقال قال أبوالعباس : هو عامان بعين غير معجمة ، وذكر غيره أنها معجمة ) (٣) ألا قالت بَهان ولم تأبّق في معجمة عصت (٣) ولا يليق بك النعيم أراد بهنائة وتأبق تأثّم .

( قال الشيخ أبو محمد بن بري رحمه الله وقيل تأبق تبعد مأخوذ من إباق العبد أي لم نفر وقال قال أبو الحدن علي بن سلمان : ليس بهان محذوقاً من بهنانة لأنسه ليس كل ما يحذف منه شي يجب أن أبين وكل ما بني من هدا على قعال فهو معدول عن فاعلة فبهان معدولة عن باهنة وهي أن تصير بهنانة فهذا الوجه الذي لا يكون معدولة عن باهنة وهي أن تصير بهنانة فهذا الوجه الذي لا يكون

(١) وفي الشيمورية هكذا: (رطب العثب بدعى الرُّطُب بضم الرا والطا ، جميعاً والكلاُ يجمعها) وهو الصواب (٣) والجوهري سماء عامان وأقر ، ابن بري ، وتابعه ابن منظور في لسانه ٢٦ / ٢٠٢ ، وياقوت في معجم بلدانه ٢٧٩/٢ ، والصواب : عاهان كما أورده ابن سيده في مادة عوه وقال : هو على هذا فعلان ، أو قال فيمن جعله من عهن (٣) رواية الصحاح : كبرت والصواب نعمت كما أورده ابن سيده ، غيرُ و فو إن لم بلخصه ابن الأعرابي وبعدهُ:
بنونَ وهجمة كأشاءُ بس (١) صَفَايَا كَثَّـَةُ الاُ وَبَارَ كُومُ لِ
إِذَا اصْطَلَتْ بَضْبَقَ حَجَرَنَاهَا تَلَاقِي العَجَدِيّةُ وَاللّظيمُ
إِذَا اصْطَلَتْ بَضْبَقَ حَجَرَنَاهَا تَلَاقِي العَجَدِيّةُ وَاللّظيمُ
إِذَا اصْطَلَتْ بَضْبَقَ حَجَرَنَاهَا تَلَاقِي العَجَدِيّةُ وَاللَّظِيمُ

ومن ذلك المتفتية تذهب العامة الى انها الفاجرة وليس الا من كذلك انها المنفقية الهناة المراهقة بقال تفليت الجارية اذا راهقت فخد رت ومنعت من اللعب مع الصبيان . وقد فُنتيت ثفتية ، يقال لفلانة بنت قد تفلت أي تشبهت بالفتيات وهي اصغرهن ويقال للجارية الحد له فتاة ، واللغلام فتى .

قال القنابي ليس الغنى مجمعي الشاب والحدث إنما هو بمنكي الكامل الجزال من الرجال

(قال الشيخ ابو محمد بن بري رحمه الله المشهور في قولهم لفتُت المرأة تشبهت بالفتيات وتفتّى الشيخ تشبه بالفتيات فليست المتفتية التي بمعنى خدررت انما بقال في ذلك فُشِيت على مالم بسم فاعاله ما ومن ذلك قولهم للكثير الأشفال ( مربوب ) وذلك قلب للكلام والوجه السيقال راب فاما المربوب فهو المُصارح المربي قال الشاعر : (٣)

'يعطَى دوَ اَ ۚ قَفَى السَكَنْنِ مَرَابُوبِ ويقال سقالا مُربُوبِ إِذَا مُسَّ بالرَّبِ ٤ ويقال رَّبِ قلانٌ وَلدَّهُ كَيرُبُهُ رَبِّنَا ٠

(١) قال أبو حاتم : إذا بلغت الإبل ستين فهي عجر ، ق ع ثم هي ( هجمة ) ٤ حتى تبلغ المائة ٤ والهنيدة المائة فقط ؟ و ( أبس ك ) اسم موضع كثير النخل ٤ والأشاه صغار النخل واحدتها أشاءة (٣) هو سلامة بن جندل ٤ وصدر البيت : ( ليس بأسفى ولا أقنى ولا سفل ) ٤ وقبله :

من كل حث إذا ما ابتل ما مله ه صافي الأديم أسيل الحد يعبوب ويجوز أن بكون أراد بمربوب الصبي أو الفرس ، انقار شرح ألفاظ البيتين في اللــان ٣٨٦/١ ٠ ورَبِّ ضيعتَه بَرُبها رَبَّا اذا أَيِّها وأصلحها فهو ربُّ ورابُّ قال الشاعر : (١)

يَرُبُ الذِي يأْ فِي مِن العُوفِ أَنْهِ إِذَا أُسئِلَ للعروف زَاد ويَّها والرب ينقسم ثلاثة أُقسام : ربُّ مالك يقال : هو ربُّ الدابة وربُّ الدار ٤ وكل من ملك شيئًا فهو ربُّه ؟ ورب سيد مُعطاع ٤ قال الله تعالى : فيستي ربه خمرًا أي سيده ٤ ورب مصلح ٤ بقال : ربُّ الشيُّ إذا أصلحه ٤ ولا يكاد (٢) يقال الرب بالألف واللام لغير الله ٠

وكذلك قولهم لساقي الما؛ (شارب ) هو قلب للكلام إنما اكستي (٣) الشارب وصاحب الماء الساقي ؛ ومثله قولهم لضرب من المشموم (الشمام والثمامة) فيجعلونه للمفعول والشمام والشمامة بناء للفاعل للمبالغة ولا بكون للمفعول .

(قال الشيخ أبو محمد بن بري رحمه الله : لو ورد سماع بالشهامة لكان مقبولاً ، لأن فعالة ومنعالاً قد جا ا بمنى المنعول كقولهم ذراعة للأرض الذي بررع فيها ، وز مارة للقصبة الذي برم من بها ، وقالوا : دار علال ومظمان للني بحل فيها كثيراً ويظعن عنها كثيراً ، وقالوا : ناقة مح لالا للني خايت وولد عا) .

ومن ذلك الغلام والجارية يذهب عوام الناس الى أنهما العبد والأمة خاصة ، وليس كذلك إنما الغلام والجارية الصغيران ، وقيل الغلام الطار الشاريب، ويقال للجارية غلامة أيضا قال الثاعر :

( قال ابن بري هو أوس بن غلفاً الجهيميُّ ) تُتهان لها الغلامةُ والغلامُ

( قال ابن بري صدره :

(١) لم بذكر لسان العرب صاحبه ٢٨٦/١ وذكر الناج أن منشده ابن الأنباري ٢٦١/١ . (٢) وفي التيمورية: «ولا يقال» .

(٣)كذا ، ولعل الصواب المَسقَّ يقال: سَقيتِه لشْفتِه فهو مَسقَّ ، وأسقيته لماشيته وأرضه فهو مُسقى ·

وقبله:

أعان على مراس الحرب ز'غف مضاعفة للما ُخلق تؤامُ وُمطَّر دُ الكعوب ومَشر فِيُ من الأولى مَضاربُهُ ُحسام إلى هنا) .

> وقد بقال أيضًا للكهل غلام قالت الأخيلية تمدح الحجاج: غلام إذا هز القناة سقاها

(قال ابن بري صدره:

شفاها من الداء العقام الذي بها ) (٢)

وكأن قولهم للطفل غلام على معنى النفاؤل أي سيصير غلامًا وهو فُعال من الغُلمة وهي شدة شهوة النكاح، وقالت اسرأة ترقص بننًا لها :

وما علي أن تكون جاربه حتى إذا ما بلغت ثمانيه زو جتها عتبة أو معاوبه أختان صدق ومهور غالبه وقال آخر :

جارية أعظمُها أجمُّا قد سمنتها بالسوبق أشها

وقال الشاعر : (٣)

تَجُولُو عَمَا بِنَ الْأَطَاطَ يَزِينُهَا سَرَابِحَ أَحُوافُ مِنَ الأَدَّمُ الصَرِفِ

(١) البيت في اللسان ١٨/٩ ، قال أبو عبيد: أركضت الفرس فهي مركضة ومركض إذا اضطرب جنينها في بطنها ؟ ويروى: ومِن كفة بكسر المبم نعت الفرس بأنها تركض الأرض بقوائها إذا تحدّت (٣) ويروى في أمالي القالي ا/٨٦ « سقاها من الداء العضال الذي بها ؛ وللبيت في الأمالي سبعة أخوة .

(٣) وفي المتيمورية «أيحانين » بالبناء للمجهول كرواية الله ان ٢٦٦/٩ ، وهي : «جوار يُحانين الآطاط تزينها شرائح أحواف من الأدم الصرف » والصواب شرائح لامرائح لأنها المناسبة للأحواف، والحوف كما قال ابن الأعرابي : اللَّطاط جمع َلطَّ وهو قلادة من حنظل ٤ والأحواف جمع َحوف وهو شبيه ۗ بالمازر بتخذ للصبيان من أدَّم ُ يشق من أسافله ليسكن المشيُ فيه .

ومن ذلك الدُّ بُر فذهب العامة إلى أنه الأست خاصة ، ولبس كذلك دُبر كل شيُّ خلافُ قبُـله بضم الدال ما خلا قولهم : جعل فلان قولك دَّ بَرَ أَذَنه أَسِي خلف أَذُنه ، فإنه بفنح الدال ، قال الله تعالى سيهزَّ م الجمع و بولون الدُّبر ، وقال عزَّ اسمه : وأدبار السجود ، وقال : والليل إذا أَدْ بر ،

وكذلك يجعلون الجُحرَ اساً لها (١) خاصةً ٤ وإنما الجحرُ كل ماتحتفره في الأرض الدُّواب (٢) ما لم يكن من عظام الخلق نحو ُجُحْر اليربوع والثِعلب والأرنب وشبه ذلك .

ومن ذلك الذميم بالذال المعجمة يضعه الناس موضع الدميم بالدال غير المعجمة ، فيقولون : فلان ذميم أي فمي لا حقير والصواب أن يقال دميم (٣) فأين كان سي الخلق قبل ذميم ، بقال من الأول : رجل دَميم واسرة دميمة من نساء دمائم ود مام ، وما كنت يا رجل دمياً ، ولقد دَ بمت بعدي آندام دمامة ، واشتقاقه من الدّمة وهي النسطة أو الشقالة الصغيرة في فالدّمامة بالدال مهملة في الخاق .

والذَّمامةُ بالذال معجمةً في الحُمْلُ في يقال منه ذَمَ الرجلُ يَذَمُ ذُمَّا وهو اللومُم في الإساءة .

ومن ذلك الانتفاخ بالخا. يضعه الناس موضع الانتفاج بالجيم ولكل واحد منهما موضع بوضع فيه : فأما الانتفاخ بالخا. فعظم الجبين الحادث عن علة أو أكل أو اشرب ، والانتفاج بالجيم عظم الجبين خلقة من غير علة يقال وجل منتفج الجبين ، وفرس منتفج الجبين ، وفرس منتفج الجبين ،

جَلَد بقد سيوراً — أي شرائح — عرض السير أربع أصابع أو شير تابسه الجارية قبل أن تدرك · (١) أي للأست (٣) لمل صواب العبارة «كل ماتحنفره الدواب في الأرض » (٣) بالدال غير للعجمة · ( قال ابن يرې : هو لا بي النجم ) 'منتفج' الجوف عريض کلکه (١)

فدحيه يذلك ولو قاله بالخا · لكان ذماً ٤ ويقال التفجت الأرنب إذا اقشعرت وكل شيئ اجتأل فقد لنفج ·

ومن ذلك التحليق تذهب العامة إلى أنه رمي الشي من علو إلى ُسفل فيقولون: تحلقت الشي ٌ إذا القيته ، وذلك غاط إنما التحليق ُ عند العرب الارتفاع في الهواء يقال : حَلَّى الطائر في كبد السياء : اذا استدار وارتفع في طيرانه ، وحلَّى النجم : إذا ارتفع ، قال ابن الزبير الأسدي : (٢)

ربِّ منهل طام وردت وقد خوى نجم وحلَّق في السماء نجومُ

وفي الحديث: فجاتق ببصره الى السماء أي رفع البصر الى السماء كما يحلق الطائر اذا ارتفع في الهواء ، ومنه الحالق الجبلُ المشرفُ وقال النابغة في جأتى الطائر : (٣)

إذا ما النقي الجمان حلق فوقهم عمائب طير تهندي بعصائب

و إنما ُسمي تحليقاً لأن الطائر يطلعُ فيدور في طلوعه كما تستدير الحَلْقة ·
ومن ذلك اليتيمُ : تذهب العامة الى أنه الصي الذي مات أبوهاً وأمه وليس كذلك
إنما اليتيم من الناس الذي مات أبوه خاصة ع ومن البهائم الذي ماتت أمه واليتيم في الناس من قبل الأب ع ومن البهائم من قبل الأم ع فا ذا بلغ الصيُّ زال عنه اسم اليتيم

الناس من قبل الأب ، ومن البهائم من قبل الأم ، فإذا بلغ الصبي ذال عنه أسم اليتم بقال منه: كَيْمَ كَيْمَ أَبِيتُم ُ بِيمَ وَبْتَمَا وَأَيْمَهِ الله ، وجمع اليتيم يتامى وأيتام ، وكل منفرد عند

(١) وفي التيمورية «منافج الجنب عظيم كليكله » ، وفي أمالي القالي ٢ / ٢٥٠ يروى: «منافخ الجوف ٠٠٠ » وهو تصحيف • (٣) ورواية اللسان ١١ ، ٣٤٩ : «رب منهل طاور ٠٠٠ » وطاو مصحفة عن طام كا لا يخفى ، ورب بفتح البا ، مخففة لغة في رب التي وردت على ١٦ لغة وبتخفيفها يسلقيم وزن البيت ، وخوى يمنى غاب ، (٣) و يروى صدر البيت في ديوان النابغة طبع الهلال ص ١ : « إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم » . العرب بنيم ويتيمة ، وقيل أصل اليتم الغفلة وبه مُنتعي اليتيم يقياً ، لا نه مُنظاقل عن بر م ، والمرأة مُندعي بنيمة ما لم نزوج ، فإذا نزوجت زال عنها النتم اليتم ، وقيل : المرأة لا يزول عنها النم اليتم أبداً .

وقال أَبُو عُمرو : النِّبُمُ الإِبطَاءُ ومنه أَخِذَ النِثَمُ لأَن البَرُ 'بِبطَى عَنه .

( قال الشيخ أبو محمد بن بري رحمه الله : اليتمُ الذي يجوت أَبُوهُ عَ وَالمَا عِنْ الذي يَبُوت أَبُوهُ عَ وَالمَا عِنْ الذي يَبُوت أَبُوهُ عَ الله وَالوَالطِيمُ الذّا يَبُوت أَبُواهَ عَوْدَ كُو البَنْ خَالُو بِه :

أن اليتم ليف الطاير من قِبل الأب والأم عَ لأَعَن كُل واحد منهما ليَوْقُ فَو خَه ) .

يَوْقَ فَو خَه ) .

ومن ذلك المثقال يظنه الناس وزن دينار لا غير ، وليس كما يظنون : مثقال كل شيء وزن ألف ، قال الله عز وجل:
ميء وزنه ، وكل وزن يستعى مثقالاً وإن كان وزن ألف ، قال الله عز وجل:
وإن كان مثقال حبة من خردل ؛ قال أبو حاتم : وسألث الاستعنى عن صناحة الميزان ، فقال : قارسي ولا أدري كيف أقول ، ولكني أقول ، مثقال ، فأوذا قلت للرجل ناولني مثقالاً فأعظاك صناحة ألف أو صناحة حبة كان ممثلاً .

ومن ذلك لنم س النصارى إذا أ كاوا اللحم وبيل صومهم ، وذلك غلط بين اللفظ وقلب للمعنى الى ضدّ ، أما اللفظ فإنه يقال : لنحس النصارى بالحاء ، وأما المعنى فإنه يقال لهم ذلك إذا تركوا أكل اللحم ولا يقال لهم ذلك إذا أكلوه .

قال اين دريد: هو عربي مروف ، لتركهم أكل الحيوان ، قال : ولا أدراي ما أضله له ويقال لتحس إذا تجوع كا يقسال توحش وكأته مأخوذ منه كأنهم تجوعوا من اللحم .

ومن ذلك قولهم قلان حسن الشهائل إذا كان حسن التثني والنعطف في المشي ، وإنما الشهائل الحلائق عند العرب واحد ها شمال ، والنحويون بذهبون إلى أن شمالاً بكون واحدًا وجميعًا قال الشاعر :

(قال ابن بري: هو عبد يغوث بن وقاص) (١)

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان ١٣ ، ٣٨٨ و مو لعبد بغوث بن وقاص الحرثي .

أَلَمْ تعلَمَا أَنِ الملامة نفعها قليل وما لومي أَخِي مِن شِمَاليا يريد مِن ُخلِقي ·

ومن ذلك قولهم للشيُّ إذا كرهوا ربحه : ما أزفره ! وإنما الكلام أن يقال : ما أذفره بالذال معجمةً ، والذّ فر حدّة ربح الشيُّ الطيّب والشيُّ الخبيث الربح قال الشاعر في خبث الربح :

(قال ابن بري: هو لنافع بن لقيط الأسدي) (١) ومؤلَّق أنضجتُ كيَّةً رأسه وتركته ذَ فِراً كربح الجورَبِ قال الراعي: وذكر إبلاً قد رعت العشبَ وزَهره قلما صَدَرت عن الماء نديَتُ جاودُها ففاحت منه رائحةٌ طيبةٌ فيقال لئلك فأرة الإبل:

لها فارة ﴿ ذَ فَوَا ۗ كُل عَشْيَة ۚ كَا كَتَتَى الْكَافُورَ بِالْمَـْكُ فَالْقَهُ فأما الزّفو فهو الخَيْلُ والزّ لَوْ الْحَلُ (٣) وليس من هـــذا في شيء ، والزّ فوُ والزّ فيرُ أن كَيلاً الرجل صدره غمّاً ثمّ يَزِفِر به وهو من شديد الاَّ نين وقبيحه ·

ومن ذلك الحلبلُ تضعه العامة موضع الإحليل و يعنون به الذكر وهو غلط :
إنما الحليلُ الزوج والحليلة المرأة و محيا بذلك إما لأنهما يجلان في موضع واحد أو لأن كل واحد منهما يجالُ صاحبه (٣) أي بنازله ، أو لأن كل واحد منهما على (٤) إزار صاحبه ؛ وأما الإحليل فهو ثقب الذكر الذي يخرج منه البول وجمعه الأعاليل ، والأحاليل (٥) أيضاً مخرج اللبن من طبي الناقة وغيرها .

ومن ذلك قول الناس فلانُ بِتَأْثُمُ وبتحدُّث يذهبون الى أن معناه بقع في الحِيثُ

<sup>(</sup>۱) البيتُ من شواهد النتاج ۲۸۰۵ واللسان ۱۱ ۵ ۲۸۷ و أيروى فيهما : « ومأولق أنضجت ۰۰۰ » قال في اللسان : ويقال للمجنون مأواتى على وزن مُفوَعل والأولق الجنون ٤ ومعنى أنضجت كية رأسه : هجوته فأوجعته ٠

<sup>(</sup>٢) أي الذي يحمل على الظهر وقيل هو الحمل الثقيل

<sup>(</sup>٣) أو يقال في لفسيره بنزل معه (٤) وفي التيمورية « يحل إزار صاحبه »

 <sup>(</sup>٥) كذا في التيمورية ولعل الصواب أن يقول والإحليل بالإفراد .

والايثم وليس كما ذهبوا إليه 6 وإنما معنى يتحنث أي يفعل فعلاً يخرج به من الحِينث وهو الايثمُ بقال هو يتحنّبُث أي يتعبّد .

قال ابن الأعراب : وللعرب ألفاظ تخالف معانيها ألفاظها بقولون : فلان بنتجس اذا فعل فعلاً يخرج به من النجاسة وكذلك بتأثم وينحرج اذا فعل فعلاً يخرج به من الإثم والحرج .

ومن ذلك الخُنان يضعه الناس موضع الحنك (١) ٤ فيقولون : كُننه إذا ضرب حنكه كا يقولون حنسكه ؟ وإنما الخُنان داه بأخذ الإبل في مناخرها تموت منه وهو في الإبل مثل الزه كام في الناس ٤ والحُنان أيضًا داه بأخذ الناس • قال الشاعر :

( قال این بري : هو جرير ) (٢)

وأشغي من تخلُّج كل جن ٍ وأكوي الناطرين من الحُنانِ والْحُنانُ أيضًا دا وأخذ الطبرَ في رؤوسها يقالُ طائر محنون .

ومن ذلك أما وإما لا يغر تون بينهما ، وفرق بينهما أن التي نفصًل بها الجل وُتجاب بالفاء منتوحة الهمزة نقول: أما زيد فعاقل وأما عمرو فعالم ، والتي تكون للشك أو التخيير مكسورة الهمزة لقول: لقيت إما زيداً وإما عمراً وخذ إما هذا وإما ذاك .

ومن ذلك المُضروط تذهب العامة إلى أنه الذي يُجدِث إذا جامع ، وليس كذلك وإنما العُمُضروط والعُضرُط الذي يخدمك بطعام يطنه ، وهم اللمضاريط والعضارطة ، وقال الأصمعي : هم الأجراه وأنشد (٣) « أذاك خير أيها العُضارط »

<sup>(</sup>١) وفي التيمورية «موضع الحنكة » (٣) كذا يروى في دېوان جرير للصاوي ص ٥٦٧ ، ويرويه ابن سيده وابن منظور وصاحب الثاج : «من تخليج كل دا، » واستشهد به ابن منظور على أن الخنان أيضاً : دا، يأخذ العين .

<sup>(</sup>٣) وعجز البيت : «وأيها الأحمظة العارط» ، وحكى ابن بري عن ابن خالويه : المضروط الذي يخدم بطعام بطنه ، ومثله اللحمظ واللحموظ والأنثى لحموظة

وقال طفيل: (١)

وراحلة وصيتُ عضروط ربها بها والذي تحتى ليُدفعَ أنكبُ يريد أنه كان على راحلة بجنب فرسه ، فلما دنا من القتال ركب الفرس ووصّى النابع بالراحلة «وانكبُ» بعني الفرس الذي تحته قد تحرّف للعدو ولما لحقه من الزّم ع (٣) • فأما الذي ُ يحديث عند الجماع فهو العُذبوط •

ومن ذلك التأول والأبزار يفرق عوام الناس بينهما والعرب لا نفرق بينهما التأكيل والأبزار والقر ح والقر ح والفيحا والفحا كله مجعني واحد ؟ يقال : تو بلت القيد ر وفحيتها وقرحتها إذا ألقيت فيها الأبزار والأبزار بفئح الهمزة وليس بجمع وهو فارسي معرب ، وبعضهم يكسر الهمزة ويقولون للخارج من الحمام طاب حمامك ، وليس لذلك معنى ، وإنما الكلام : طاب حميمك ، وإن شئت قلت : طابت حمتك أي طاب عرقك لأن عرق الصحيح طيب وعرق السقيم خبيث .

و يقولون : اقطعه من حيث رَقّ بالقاف ٤ وكلام العرب : اقطعه من حيث رَكُّ أي مِن حيث صَعف .

ومن ذلك قولهم قد زاف الوقت إذا قرب وهو خطأ والصواب أن يقال: قد أزف الوقت وكل شيء اقترب فقد أزف أزفاً ، قال الله تعالى: أزفت الآزفة أي دكت القيامة ، فأما زاف فقت محل في الحامة يقال: زافت الحامة إذا نشرت جناحيها وذنبها على الأرض له وزافت المرأة في مشيها كأنها تستدير ، وزاف الحل في مشيه زيفانًا : وهو سرعة في تمابل .

(١) هو الغنوي ، و كثيراً ما يستعمل هذه اللفظة في شعره فهو يقول أيضاً : « وشد العضاريط الرجال وأسلمت إلى كل مغوار الضحى متكبب » وقوله « عضروط ربها » يريد بربها نفسه ، وقد جاء هذا البيت في اللسان ٢٢٥/٩ مصحفاً هكذا :

وراحلة أوصيت عضروط ربها بها والذي ُيحنى ليدفع أنكب (٢) الزمع : هو الدهش والخوف ·

ومن ذلك العروس تذهب العامة الى أنه يقع على الرّأة خاصةً دونَ الرّجل ، وايس كذلك بل يقال رجل عروس واصرأة عروس ، ولا ُ يسميان عروسين إلا أيام البناء · قال الشاعر : «وهذا عروس باليامة خاله ُ » (1)

( قال اين بري رحمه الله صدر م

أترضي بأنا لم تجفُّ دماؤنا ) الخ • •

ومن أمثالهم : كادّ العروسُ بكون أميرًا ؛ ويقالُ لهما عرسان في كلّ وقت · قال الراجز : « أنجبُ عرس ُجما وعرس ِ»

( قال الشيخ أبو محمد بن بر ي رحمه الله : الراجز هو العجّاج والذي في رجزه : أنجب عرس ُجبلا أي ُخلقا (٢) ، وقبله :

بين ابن مروان قريع الاينس وابنة عباس قريع عبس)
ومما ينقص منه ويزاد فيه و بيدل بعض حركاته أو بعض حروفه بغير ، يقولون:
قرأت الحواميم، وذلك خطأ ليس من كلام العرب، والصوابأن بقال قرأت آلحم (٣)
وفي حديث عبد الله مسعود « إذا وقعت في آل حمّ وقعت في روضات د مثات » .
ومر رجل بأبي الدردا، وهو بيني مسجداً فقال: ابنه لآل حم ، وقال الكيت:

وجدنا لَكُم فِيآ لَ حَمَّ آبَةً تَاوَّلُما مَنَا لَقِيُّ وُمُعْرِبُ ( قال الشيخ أبومجمد بن بري رحمه الله : إذا صارت حَمَّ اسمًا للسورة فلا إنكار على من قال قرأت حم وذكر ته حاميم قال الأشتر : (٤)

(١) بعني خالد بن الوليد وقد أرسله أبو بكر لقنال أهل الردة . (٢) قال ابن منظور في اللسان ١٠/٨ : أي أنجب بعل واصرأة ، وأراد أنجب عرس وعرس جبلا ، وهذا بدل على أن ما عطف بالولو بمنزلة ما جا، في لفظ واحد ، فكأنه قال : أنجب عرسين جبلا ، لولا إرادة ذلك لم يجز هذا لأن جبلا وصف لها جميعاً ، ومجال نقديم الصفة على الموصوف ؛ وجا، في اللسان قبل هذا الشطر : «أزهر لم بولد بنجم نحس» (٣) وفي التيمورية «لآل حم» (٤) أي النخعي ، وأنشده أبو عبيدة لشُريح بن أوفي العبسي ، والضمير في « يذكرني » هو لحمد بن طلحة ،

بذكرني حاميم والرمح شاجر" فهلا تلاحاميم قبل التقدم وقال رؤية :

أو كتباً 'بين من حاميا قد علمت أبنا إبراهيا وكذلك لا يمثنع أن يقول: قرأت الحواميم أنشد أبو عبيدة: حلفت بالسبع اللواتي طوالت وبميئين بعدها قد أمييت (١) وبمثان أثنيت وكررت وبالطواسين التي قد 'ثلثت وبالحواميم اللواتي سبعت وبالمفصل اللواتي 'فصلت' فأما قول الكيت: «وجدنا لكم في آل حم » فإنما أراد بالآل آيات السورة التي اسمها حم ) .

ويقولون : أَمَّ مهولُ وإنما هو هائل ، يقالُ هالني الثيُّ يهولني هولا ّ إذا أُفزعك فهو هائل ، والهول (٣) المخافةُ من الأمر لا تدري على ما تهجم عليه .

(قال ابن بري رحمه الله الذي حكاه أهل اللغة عن العامة أنهم يقولون بوم مهول ورجل مذهول للعقل وصوابه هائل وذاهل، وكذلك يقولون مبغوض ومتعوب وصوابه مبغض ومتعب . )

وَنَقُولَ : أَنَ مِنْهُ وَأَنَ وَأَنِي ۚ وَأَنِي ۚ وَأَنَّ ۖ وَأَنَّ وَأَنَّ وَأَنَّ وَأَنَّ مَضَافَ وَأَنَّهُ وَأَقَا بالألف ولا نقل أَ فِي بالياء فا نِنه خطأ ٠

(قال الشيخ أبو محمد بن بري رحمه الله : الصواب أن يقال أفَى حال على وزن ُ فعلى وليس مضافًا إلى يا المتكلم كما ذكر · ) ومعنى أف ً النتن (٣) والنضجر ، وأصابها تفخك الثي يسقط عليك من تراب ورماد

وقتله الأشتر أو شريح ، ومعنى شاجر طاعن على المجاز ، يقال شجره بالرمج طعنه به .

(١) إذا أتممت القوم بنفك مائة فقد مأيتهم وهم تمشهون ، وأمأوا هم فهم ممثون ، وأن أتممتهم بغيرك فقد أمايتهم وهم ممأون ؛ فقوله : «قد أمييت» أصلها أمثيت أي أتمت مائة والهمزة مسهلة فيها (٣) وفي التيمورية : «والهول المخافة على الأمن لا يدري ما يهجم عليه » (٣) وسيف التيمورية «الأنين والتضجر » ولعله الأمن لا يدري ما يهجم عليه » (٣) وسيف التيمورية «الأنين والتضجر » ولعله

وللمكان ترابد إماطة الأذى عنه فقيلت لكل مستثقل .

ونقول : هو شت الشي إذا خلطته ، وامنه أخذ اسم أبي المهوش الثاغو ؟ ولا نقلول شو شنه فقاداً جمع أحل اللغة أن الشويش لا أخل له في العربية ، وأنه من كلام المؤلدين وخط شوا الليك منه ، وهو (١) أبو زياح لمفا الذي بلعب به الصبيان و تداير و الزياح ولا نقل برياح ، وكالك يقولون القود بوذ نه وإنما هو أبو رانا ، وهي كنيته ،

(قال الشيخ أبو محد بن بري رحمه الله ويقال له أيضا أبو زنّة)

و نقول لمرسل الحمام زَاجاً ل باللام والزجل إرسال الحمام الهادي من مَنجل بعيد وقد زجل به بَرْجل ، ولا نقل زجاً ل فإنه (٣) عطأ .

و بقال للقناة الجوفاء المضروبة بالعقب ُ يرمى قيها سهام صغار ُ لنفخ نفخاً قالا :كاد ُ تَخطَى \* : سَبَطانة ، ولا بقال زَرَ بطانة كما نقوله الغامة .

وهي السُميريَّة لضرب من السفن باليا ، وهي منسوبة الى رجل بقال له مُمير أُظنه كان بالبصرة وهو أول من عملها فنسبت إليه ، ولا نقل سمارية قانه خطأ . والضَّبَغطي شي لا يفوَّع به الصبيان ولا نقل الضغطع ، قال الراجو :

( قال ابن بري رحمه الله : هو منظور الزبيري )

وزوجها ذُوَ تَزَكُ ذَوَ تزى (٣) ينزعُ إِنْ أُنورَع بالضيغطي

الصواب لأن النتن هُو الرائحة الكريهة .

(١) كذا في التيمورية ، وسيأتي مثل هذا التعبير ، فا ظاهر أنه يستغني بقوله «وهو ، وهو ، وفي » عن يقال ويقولون . (٢) وتمام الكلام أن يقول : «ويقولون : ( الحمام الزاجل ) فيجعلون الزاجل صفة للعمام وهو خطأ ، وصوابه : ( حمام الزاجل ) بالإضافة ، لأن الزاجل هو الرجل الذي يزجله أي يرسله كما نبهوا عليه ٠ »

(٣) وفي التيمورية « وزوجها رونوك زوتوا » وهو من منخ النسخ ، وقد د أنشده ابن دريد المنظور الدبيري أو الأسدي على رواية الأزهري ، موروى الشطو الثاني : ( بقرق إن نزع بالضغطى ) وبعده :

أَشْبُه شيُّ هو بالحبركي إذا حطأتَ رأسه تشكي

و يقولون لمن ينسبونه الى السرقة هو أبرجاص اللص و إنما هو أبرجان بالنون وهو نفيل بن برجان ، ويقال : فضل أحد بني عطار د من بني سعد ، وكان مولى لبني السري المقيس ، وكان له صاحبان يقال لها : سهم و بشام ، فقتلهم مالك بن المنذر ابن الجاربود و صلب ابن برجان بعدما قتله في مقبرة العتبك ، وكان الذي تولى ذلك شعيب ابن الحجاب وأخذ اللصوص للشهورين بالبصرة فقتلهم ، فقال خلف بن خليفة :

إِن كَنتِ لَمْ تَسَأَلَيْ سَهَا وصاحبه عن مالك فاسألي فضل بن ُبرجان (١) يخبرك عنه الذيب أونى على شر في حتى أناف على دور وبنيان ويقولون: قد جثت إلى عندك ، وهو خطأ بقال : جثت من عنده ولا يقال جثت: الى عنده : لأن «عند» لا تدخل عليها من حروف الجر غير «من» وحدها .

ويقولون الكُبولة ، وإنما هي الجُبولا (٢) بالجيم وللد ؛ واشتقاقها من الجيل · ويقولون : كَبَلت الشيُّ إذا خلطته ، والمعروف : لبَكت و بكات ور بكت إذا خلطت ، فأما كيلت فمعناه قيدت يقال كبلتُه كبلاً ، والكِبل القيد ·

ويقولون: افعل كذا « إمالي » والصواب « إما لا » وأصله إن لا بكن ذلك الأمر فافعل هذا ، وما زائدة . أنشدني أبو زكريا (٣) رحمه الله :

«أمر عت الأرض لو أن ما لا »

لو ان نوقًا لك أو جمالاً أو ثَلَةً (٤) من غنم إما لا ،

وإن نقرت أنفه نبكتي شر كميع ولدته أثثى

الزونزك والزونزي ويقال زوزي : للقصير الدميم ، والضبغطى شيء يغزع بـــــــ الصبيان ، ويقال : هي فزاعة الزرع ، والحبركى : القصير الرجلين الطوبل الظهر ، وَحَطَّما رأسه : ضربه بهده مبسوطة ، (١) وفي التيمورية « فَسَلَي » بدل فاسألي .

(٣) جاء في اللسان: الجبولا، العصيرة ، وهي التي ثقول لها العامة الكبولا.

(٣) هو شيخه التبريز ي ، واستشهد ابن منظور بهدا الشعر ، على أنه يقال : (أمرعت الأرض: شبع ما لها كله) أي سائمتها ، (السان العرب ١٠/ ٢١١)

(٤) والشَّلة جماعة الغنم خاصةً وأصوافها بفلنج الشَّاء ، وأما بضمها فعي الجماعة من الناس وفي التتزيل: 'ثلة من الأولين • ( قال الشيخ أبومجمد بن بري رحمة الله : كذا يكتب ( إما لي ) بالياد وهي ( لا ) أميلت فألفها بين الياء والألف والفتحة قبلُها بين الياء والكسرة . )

و يقولون : قعلت سفى وقالت سنى ، والصواب أن يقال سيدتى ، لأنه تأنيث السيد ، وقو أن بخط أبي الحسن على بن محمد الكوفى ، حدثني عبد الله بن عمار الطحني قال حدثني الزخل قال وأبت ابن الأعرابي في منزلنا فقالت عجوز لنا ؛ سبى نقول كذا وكذا ، قال فقال ابن الأعرابي : إن كان من السؤدد فسيدتي وإن كان من العدد فسأتي ؛ لا أعرف في اللغة لسنى معنى ، وقد تأوله ابن الأنباري فقال : ير يدون يا ست جهاتي !! وهو تأول بعيد مخالف للمراد (١) .

ويقولون: حطب زَجل وإنما هو جزل ، وهو الغليظ من الحطب وقبل اليابس . قال الشاعر :

ولكن بهذاك اليفاع فأوقدي بجَزل إذا أوقدت لا يضرام والضرام والشخنت ضدُّه ، ثم كثر الجزال في كالامهم حتى صار كل ما كثر جزلاً ، فقالوا أعطاء عطاء جزلاً وأجزلت للرجل وجزل لي من ماله ،

ويقولون في جمع المكُوكِ مَكَاكِ و إِمَا المَكَا كِي جَمَعُ مَكَاكِ: وهو طائر يسقط في الرياض ويمكو أي يَضفر ؟ والصواب أن يقال في جمع المكُمُوكُ مَكَا كَيْكُ .

(١) وفي العروس ١ / ٥٥٠ : ويحتمل أن الأصل سيدتي ٤ فحذف بعض حروف الكلمة وله نظار، قاله الشهاب القاسمي ونقل شيخنا عن السيد عيسى الصفوي مانصه : ينبغي أن لا يقيد بالندا. لأنه قد لا يكون ندا ٤ قال : والظاهر أن الحذف سماعي وأن الندا، على الشمثيل لا أنه قيد كما توهموه اله ٤ وأنشدنا غير واحد من مشايخنا للهما، زهير :

يروحي من اسميها بستي ، فينظرني النحاة بغين مَقْتُهِ " ... يرون بأنني قد قلت لحناً ، وكيف وإنني لرُّهير وقتي ... ولكن غادة ملكت جهاتي ، فلا لحن إذا ما قلت : ستي ... " ويقولون: لما يدفع بين السلامة والعيب في السلمة (كر ش") وقد هر ش السامة وإنما هو أر ش وقد أر شت الشوب و سي أرشاً لأ ن البتاع للثوب على أنه صحيح إذا وقف منه على خرق أو عيب وقع بينه وبين البائع أرش أي خصومة من قولك أد أشت بينها : إذا أغربت أحدثها بالآخر ، فسمي ما نقص العيب الشوب أرشاً ، إذ كان سباً للأرش .

ويقولون : أَنَا مُؤيس من خيرك والصواب أن يقال أنا يائس من خيرك ، يقال : يُشت وأيستُ لغنان .

ويقولون لهذا الايناء من الحَرَ ف الذي ُ يُتطهر فيه : صاغرة بالغين ، وإنما هو : صاخرة (١) ٠

( قال ابن بري : صاخرة فاعلة من الصخر · )

ويقولون لدُوريبة أصغر من الضب : الورَن بالنون، وإنما هو الورَل باللام وجمها الور لان وهي أحد الأحرف الني اجتمعت فيها الراء واللام ولم تجدم الراء واللام في شي من لغة العرب إلا في أحرف يبيرة هذا أحدها، وأرل وهو جبل معروف، وغرلة وهي المقالفة، وجرل (٢) وهي المجارة المجتمعة .

ويقولون: الشَّكرَّجة بفتج الرا (٣) والكاف ، وإنما هي الأسكُرُّجة بضمها وبالهمرية ، وهي أُعجمية معرَّبة ومعناها بالفارسية مقرَّب الخل

ويقولون: الهاوَن والصواب أن يقال الهاوُون بولوين على مثال فاعول لأنه ليس في كلام العرب كلة على فاعل وهو اسم موضع العين منها ولود •

(قال الشيخ أبو محمد بن بري رحمه الله : قدد حكى ابن قليبة والجوهري أنه يقال هلوكن وزعم الجوهري أن أصله هاورون فحذفت الولو الثانية تخفيفاً ٤ وفشحت الولو التي قبلها لأنه لبس في الكلام

(٣) لعل صوابه جرول وليراجع (٣) أي مشددة كما لا يخفي ٠

<sup>(</sup>١) الصاخرة : مشربة من خزف نقول شرب بالصاخرة . أقول : وكأن أصل استماله للا إنان الذي يشرب به ثم استعمل لما يتطهر به .

فاعُمل ٤ فأما من أنكر هاو َنَا لكون فاعل لم تجبى العين منه واو (١) ٤ فإن إنكاره عجب ٤ وذلك أنه قد ثبت في الكلام فاعل ولا يلزمنا أن تكون العين منه واواً أو غيرها من حروف المعجم ٤ وعلى أنه لوكان في كلامهم مثل هاو ن وكان المسموع هاووناً لم بعد ل به إلى هاو ن كالا بعدل بقارون إلى قارن وإن كان في كلامهم فاعل ٠)

و يقولون : الدستَك و إِنَمَا هو الدستَج ، وهما أعجميان معرَّ بان أيضًا . ويقولون لضرب من الثياب 'يتخذ من صوف : ونطر والصواب بمطر ، وهو مفعل من المطركاً نهم أرادوا أن 'يلبس فيه .

ويقولون : ما وَ مُلت فيك كذا و إنما الكلام ما أمَّلت .

ويقولون: الميضة لموضع الطهارة و إنما هي الميضأة وهو ما يتوضأ منه أو فيه و ويقولون لأصل ذنب الطائر: زمكاة والصواب أن يقال الزيمكي والزيجي و ويقولون لما ينذر بين بدي الأسد: فروانك وإنما هو فرانق ، وهو سبع يصيح بين يديه كأنه ينذر به الناس ، ويقال إنه شبيه بابن آوي ويقال له فوانق الأسد، ويقال إنه الوعوع (٣) وهو أعجمي معرب .

ويقولون لضرب من الحلوان: المعقودة (٣) والصواب أن يقال المعقّدة .

ويقولون في جمع قرية قرايا وإنما جمع قرية : 'قرى لا غير ، وهو جمع نادر لأن جمع قعلة من الواو واليا، تجيئ على فعال فيكون تمدوداً مثل : ر كوة وركا وتشكوة وشكا، وقشوة وقشاء ، ولم يسمع في شي من جمع هذا القصر إلا كُونة وكُوي وكُوي وقوية وتولي ، وقال بعضهم : هو جمع قرية بكسر القاف ، لغة كمانية ككسوة وكسى ، وقد رد عليه وقالوا : القرية بفنح القاف لا غير ، والنسبة إلى القرى تووي .

ويقولون : الأنبوبة والإنابيب سينح جمعها ، وهذا لفظ بشعُ وبنا. منكر ٥ ، وإنما

<sup>(</sup>١) كذا والصواب واواً (٢) الوَّءوَّع: ابن آوَى والـثعلب والديدبان ٤ (وفي الـتيــورية): الرعول ٤ وهو خطأ (٣) ويقال له اليوم في دمشق معنود ٠

الكلام: الأنبوبة والأنابيب كالأعجوبة والأعاجيب.

و يُقولون لهذا النبات الأصفر المجتن الذي يتعلق بأطراف الشوك « الأكشوث » وإنما هو : « الكشوث والكشوثاء » ، وجاء على قعولاء تمدوداً : « الدَّبوقاء » ، قال رؤية : « لولا دَبُوقاء (١) أستِه لم تَبِطغ ِ»

أي لم يتلطّ يخ ؟ و ( جَلُولاً ، ) و ( حرورًا ، ) وهما بالمد بلدان ، وكشوثا • ويزر ( قطونا ، ) وقد يقصران قال الشاعر :

هو الكشوث فلا أصل ولا ورق" ولا نسيم" ولا ظلُّ ولا شجرُ ( قال الشيخ أبو محمد بن بري : وقد جاء الحَروقاء للحُراقة التي رُيقدح بها النار ٤ والجَبولاء للمصيدة ٤ و سبوحاء مَو ضع ٤ والمعروف في رواية البيت :

هي الكشوت فلا ظل ولا تمرك (٢)

ويقولون : كَغَم المزادَة العَزَلة وإِنما هي العزُلاء •

ويقولون للحبة من الصوف: زُرُرُ نَبانِقَة وإنما زُرُ مَا نِقَة (٣) ، وهي عبرانية ، وقد تكلمت بها العرب ، وقد تكلمت بها العرب ؛ وفي الحديث عن عبدالله بن مسعود: أن مومي لما أتى فرعون أتاه وعليه زُرُرما نِقة .

ويقولون : العِثْنق والصواب العذاق •

(1) كذا في اللسان ( دبق ) ، وفي المخصص ٥ / ٦٦ ابن دريد : كل ما تمط ط وتلزّ ج دَبوقا ، ، وقيل هذا الشطر : «والملخ بلكي بالكلام الأملخ » ، والدبوقا ، : العذرة ، وعليها استشهد اللسان ، والملخ الخبيث أو النذل الساقط ، ومعنى بلكي يجي بسقط القول كالعذرة الخارجة منه ، وببطخ : يتلطخ ، انظر الأمالي ٢٠٦/١ وسمط اللاّلي ٤٩١ (٣) وهي رواية اللسان والتاج : والكشوئا ، نبت بتعلق بأغصان الشجر من غير أن يضرب برق في الأرض ، ولعله من فصيلة الدّ بق الذي بعيش طفيلياً على مثل الحور والنفاح المسمى بالفرنسية Gul وبلسان العلم : Visium album ويقولون للخيوط المُعقدة : كُداد وكلام العرب ُجدَّ اد (١) قال الأعشى يصف الحَمَّار : (٢)

أضاء مَظَلَنه بالسرا ج والليل غام ُجدَّ ادها وبقولون لبَّرة تَخرج فِ جَفن العين : الكُدْ كُدَ ، وذلك غلط والصواب : الجُدْ جُد بجيه بن ، هذه لغة تميم وربعة تسميه القَدَع ، قال سويد بن أبي كاهل : صافي اللون وطرفًا ساجيًا أكحل العينين ما فيه فمَ م وقال الأعشى : (٣) «وطرفًا لم بكن فيما»

ويقولون للذي يستصبح به على أبواب الملوك : منيار بالياء ، والصواب أن يقال : منوار لا نه مأخوذ من النور أو من النار وكلاهما من الواو، ولو بنيت مفعالاً من النول والقول لقلت منوال ومقوال بالواو ولم نقله بالياء .

ويقولون على فلان : 'حلاس (٤) والكلام أحلاس كأخلاق ، وهي جمع حلس وهو ما 'بسط تحت حر" الثياب ، وسيف الحديث : كن حلس بيتك ؟ والحلس للبعير كساء رفيق يكون نحث البرذعة ·

وبقولون للسائل : شحاث بالثاء (٥) و إنما هو شحاذ بالذال ، وهو السائل الملح في

(١) جا، في مادة «جدد » من اللسان : والجدّ اد الحيوط المعقدة بقال لها كدّ اد بالنبطية (٢) الصواب : يصف الحمار ٤ قال الأزهري: كانت في الحيوط ألوان فغمرها الليل بسواده فصارت على لون واحد ولذلك كانت رواية نسمتنا « غام جدادها » ٤ أصح من التيمورية «عام ٠٠٠ » (٣) يصف نظر الزرقاء ٤ وتمام البيت على رواية اللسان :

وقلبت مقلة ليست بمقرفة إنسان عين وموقاً لم يكن فمما وعلى رواية النتاج : « ٠٠ وماقاً لم يكن فمما » ٤ وقد استشهد اللسان بهسذا البيت في « قمع » على أن القمع كمد لون لحم الموق وورمه ٤ وقد فمعت عينه نقمع فما فعي فيعة (٤) وضف التيمورية (ضبطت حلاس) بتشديد اللام (٥) كما نقول اليوم : شحاد بالدال في بلاد الشام .

مسئلته من قولك شحذ الصَّيقل السيف : إذا ألحَّ عليه بالتحديد ، وشفرة مشحوذة ؟ قالت عائشة بنت عبد المَدان : (١)

ُحدَّ ثِنَ ُبِسِراً وما صدقت ما زعموا من قولهم ومن الأفك الذي اقترفوا أُنحى على (٢) ودَّ جِي ۚ إِننِي مُرَهَفَةً مشحوذةً ، وكذاكُ الايثم (٣) يقترف

والصيقل شاحذ وشحاذ والملمعُ في للسئلة مشبه به .

ويقولون: فلات ينطأع علينا باللام والصواب: بتنطّع بالنون ، والمنطّع المنعمق في كلامه ، ومنه حديث ابن مسعود رحمة الله عليه: إياكم والننطُّع · واشتقاقه من نِطع (٤) الفم وهو أعلاه حيث يحدَك الصبي .

ويقولون : فلان بدّن من الأبدان ، وليس للبدن ها هنا موضع ؛ وإنما هو بدّل من الأبدال ، وهم المبرّزون في الصلاح ، وأسموا أبدالاً : لأنه إذا مات منهم واحد أبدل الله مكانه آخر ، والواحد بدّل وبديل .

ويقولون : قــد قرفشه إذا أخذه ، وإنما هو قد قرفصه ، ومعناه : شدُّ يديه إلى رجليه ثم أخذه (٥) كما نفعل اللصوص ، وهم القرافصة ·

ويقولون لضرب من السمك : الكنعت بالتاء ، وهو الكنعد بالدال . قال جرير يهجو آل المهلب : (٦)

(۱) انظر الكامل للمبرد: ليبسيغ ص ٧٢١ ، والكامل لابن الأثير: المطبعة العامرة بمصر ٣/ ١٦٧ ، ويروى لأم الحكم جويرية بنت خويلد بن قاسط .

(٢) جا • في اللسان ما نصه : وأنحيت على حلقة السكين أي عرضت ، وأنشد ابن بري : ( أنحى على ود َ جي أنثى مره فقة ) وهو من مسخ النسخ ، إذ لم يجي رهف بالتشديد ، وقالوا : السيف والجسم مر هف بالتخفيف ، قال الأزهر ي : «وقاً ما يستعمل إلا مر هفا · » (٣) وفي التيمورية : الأمر (٤) على وزن علم وعنب · (٥) وفي التيمورية : ثم أخذوه بسرعة (٦) ورواية الدبوان للصاوي ص ٣٩١ :

(٥) وفي التيمورية: تم الحدوه بسرعة (١) ورواية الدبوان للصاوي ص ٣٩١ كرواية (واستوسقوا مالحيًا ٢٠٠ ) ، ورواية شم ح أدب الكثاب للجوالبقي ص ٢٩٦ كرواية التكلة لأن المؤلف واحد، ورواية اللسان والاقتضاب: (ثم اشتووا كنعداً من مالح جدفوا) ورواية الجوالبقي أصح معنى ؟ والصير: السمكات المملوحة التي تعمل منها

كانوا إذا جعلوا في صيرهم بصلاً ثم اشتووا مالحاً من كنعد جدفوا ويقولون للصغار : تَشُوْ بالواو وإنما هم النشأ والنشنُ بالهمو .

ويقولون الموضع الذي ُيجف فيه التمر (١) والشمرة مشطاح بثين معجمة وزيادة ألف وهو خطأ فاحش ٤ والصواب ( مسطح ) بسين غير معجمة على وزن مفعل ومثله « المر بد » و « الجر ين » وهما لأهل نجدر ٤ ومثله للطعام « البيدر » لأهل العراق ٤ و « الأندر » لأهل الشام وأهل البصرة يسمون المربد « الجوخان » ٤ والجوخان فارسي معرب •

و يقولون للشيُّ الذي تذبِب فيه الصاغة ونحوهم من الصدُّاع البولقة ، وقال الخليل : هي البوطة .

( قال ابن بري رحمه الله : المعروف من هذه اللفظة البوطقة · ) ويقولون : نحنا (٢) فعلنا ذلك ، وهي لكنة قبيحة ·

ويقولون لرؤوس الحلي وما تكسر منه : خَشْمر بالراء ، وهو خطأ ، والصواب : خشْل باللام . قال ذو الرّمة : (٣)

وساقت بيس القلقلان كأنما هو الخشل أعراف (٤) الرباح الزعازع

الصحناة ( السردين ) ؟ وجاء في الله أن : الكنعت ضرب من الهك كالكنعد ، قال : وارى تاء و بدلاً أي من الدال ، فعلى هذا لا تكون الكنعت بمالغلط به العامة .

(١) وفي التيمورية « النمر ونحوه من الشعرة (٢) وفي النمورية (نحني) . (٣) وفي النمورية (نحني) . (٣) وفي النيمورية « رؤية » وهو غير صحيح ، ونسبه اللسان الى ذي الرمة أيضاً ورواية صدره فيه : « وسافت حصاد القالملان كأنما » (٤) وأعراف من « أعراف الرياح » فاعل سافت ، قال أبو حنيفة : القبلقبل والقبلاقل والقلقلان كله شي واحد ، وفي اللسان : وله سنف أ قبطح بنبت في حبات كأنهن العدس ، فإذا بيس فانفخ وهبت الربح " محمت لقلقله كأنه جرس . . . وأنشد :

كأن صوت حليها إذا انجفل من رياح فلقلانًا قد ذُبَلُ

( قال الشيخ أَبُو محمد بن بري رجمه الله صوابه : الزَّعاز عر بالخفض ، وأول النقصيدة :

تخلیلی عوجا عوجة ناقشیکا علی قلل بین النقبلات وشارع ِ ومن روی کا نه نوی الخشل اراد بالخشل المُقل ۱۰)

ويقولون : بَصل العنصر بالراء ، وإنما هو العنصل باللام ، وهو بصل بريّ يعمل منه خل عنصلان وهو شديد الحموضة · قال اسرؤ البقيس :

كأن السباع فيه غرقى عشية بأرجاله القصوى أنابيش عنصل ويقولون جاء فلان كيطلحل ، وإنما هو يطحر إذا تنفس نفساً عالياً ، ويقولون المرز كوش ، وهو خطأ والصواب المرز جوش

والشهدائك والصواب الشهدائج

وجلست محمونًا (١) والصواب: ها هنا ٠

ويقولون : خرمش وجهه و إنما هو خمشه . (٢)

و يقولون للمتأفف: قد كدنى وهو يكدن، وإنما يقال حدن الرجل وهو يجدف تجديفاً بالجيم إذا استقل ما أعطاه الله وكفر النعمة بقال لا تجدف بأيام الله ، وفي الحديث: شرة الحديث التحديف وقال الشاعر أنشده أبو عبيد : والكنى مضيت (٣) ولم أجد ف وكان الصبر عادة أولينا

(۱) ولقول عامة دمشق البوم: مون وهو نه (۲) وزاد في التيمورية هنا : «ويقولون وصة ، وإنما هو ورص » ، ولعل هذه الزيادة من الأصل ، لأ ف المسخ بالحذف والتصحيف من لوازم النسخ ، والنسخ طارى على الكامل ، ويربد بهذه الزيادة أن قرصة بمانغلطبه العامة ، وأن الصواب قرص ، وهو غير صحيح على إطلاقه ، فقد جاء في اللسان ما نصه : «وقر ص العجين ليبسطه قرصة قرصة ، والنشديد للتكثير ، وقد يقولون اللصايرة جداً قرصة واحدة قال والتذكير أكثر » فقرص على ذلك أفصح من قرصة لا أنها من الغلط ، ولا سبا إن أردنا الدلالة على الوحدة (٣) ورواية صدر البيت في اللبان (محدف) ، (ولكني حبوت ٠٠٠)

ويقولون : كموكى فعلوا ذاك وإنما هو هؤلا، بالله وإن شئت قصرت . ويقولون لمداق القصار الكوذين والكلام الكذينق ، قال الشاعر : قامة الفُصعل الضئيل وكفُّ 'خنصراها كذبنقا قصَّار ويقولون للربح: زيقًا وكلام العرب الصيق وهو النبار أيضًا ٤ قال الشاعر : (١)

من رأى بومنا وبوم بني التُّيم إذا التفَّ صيقه بدمه

وبقولون : هـــذا الشيُّ مُبْرِطُح والكلام مُغلطح ؟ بقال : عرهم مُغلطح ؛ ونعل مفلطحة ، وكذلك قوص مفلطج إذا بسط ؟ ومن الجسن البصري على باب ابن هبيرة وعليه النقر "١٠ ؛ فسلم ٤ ثم فال : ما لكم جلوسًا قد أحفيتم شواربكم وحلقتم رؤوسكم وقصرتم أكمامكم وفلطحتم نعالكم ، أمّ (٢) والله لو زهدتم فيما عند الملوك لرغبوا فيما عندكم ، واكنكم رغبتم فيا عندهم فز هدوا فيا عندكم ، فضحتم القرا. فضحكم الله ! وقال رجل (٣) من بني الحارث بن كعب يصف حيةً :

·جملت لهايزمه عزين ورأسُه كالقرص ُ فلطح مِن طحين شعير ويقولون في جمع خيشوم وهو الأنف مخاشيم ، والصواب؛ خياشيم ، وخياشيم الجال أنونها .

ويقولون : القنبيل بالنبين وإنما هو بالصاد وُسمي قصيلاً بالقصل وهو النقطع ، تَعْمِلُ فِي مَعْنَى مَعْمُولُ ، بِقَالَ : قَصَلَتَ الشَّيُّ أَقْصِلُهُ قَصِلًا ۖ إِذَا قَطْمَتُهُ ، ويقال : سيف

(١) البيت لرجل من حمير في آخر الحاسة ط الرافعي ص ٣٩٠ وفي شرح الحاسة للتبريزي ط ليبسيغ ص ١٦٣ (٢) وفي التيمورية ﴿ أَمَا وَاللَّهُ ﴾ (٣) وهذا الرجل هو ابن أحمر البجلي ليس الباهلي ٤ والعرب يقولون بَلحارث على التحت ٤ ويروى البيت في اللسان مرتين : مرة في ( فلطح ) مثل روابة التكلة ، وأخرى في فوطح كا يأتي : الخلقت لهازمه عزين ورأسه كالقرص فرطع من طحين شعير قال ابن بري صوابه فلطح باللام قال وكذلك أنشدني الآمدي ، وبعده : ويدير عيمًا للوداع كأشها محرا العاحث من تقيص برير وكأن شدقيه إذا استقبلته شدقا عجوز مضمض لطبهور

مقصّل وقصّ ال إذا كان قطأعً .

ويقولون لدابة كثيرة الأرجل: دخان الأذن بالنون ٤ ويذهبون الى تشبيهه بالدخان ولا معنى لذلك ٤ وإنما هو دخآل الأذن فعال من الدخول ٤ أي إنه يدخل الأذن كثيراً ٤ وتسمى العرب هذه الدابة الحريش (١) بالياء على وزن حريص

و يقولون لضرب من النبت الشابابك (٢) وهو بالقاف ٤ و يقولون البوتنك (٣) وهو الغوثنج وهذان معربان ٤ والفوثنج بالعربية يسمى الحبق ٠

(١) الحريش في العربية تطلق على الأفعى الحرشا والكركد ن ، وعلى د ، إبة بقدر الإصبع لها قوائم كثيرة ، قال في اللسان وهي التي تسمى دخالة الأذن ، أقول وتسمى في الشام أم أربعة وأربعين ، وفي غيرها أبو سبع وسبعين ، وبالفرنسية Mille-pattes في الشام أم أدبعة وأربعين ، وفي غيرها أبو سبع السبعين ، وبالفرنسية Scolopendre التي ذكرها ابن سينا والانطاكي باسم سقولوفندر بون .

(٢) لم يذكر اللسان هذه اللفظة ٤ والقاموس يقول ( والشابابك نبات يعرف في مصر بالبرنوف) وشارحه بقول ( وقد تزاد الها، فيقسال الشاه بابك) ٤ و لم ينصا على عاميتها ٤ وان الفصحى بالقاف (٣) وفي النيمورية « البنوننك وهو البنوننج ٤ وهذان معربان اخ ٠٠٠ » ومافي نسختنا هوالصحيح ٤ وهذه اللفظة لم يذكرها اللسان ٤ وذكرها التاج بجسا نصه: ( الفوننج ) بضم الأول وفئح الثالث ( دوام ) أي معروف وهو فارسي (معرب بوئنك) وهو الفوذنج الآقي كا يفهم من كتب الأطباء ٤ أو هما متغايران كاهو صنيع للصنف فليحرر ٤ ثم ذكره في مادة ( الفوذنج بالضم ) كبوشنج مكذا مضبوط في النسخ ( نبت معرب ) عن بودينه ٤ وهو معروف عند الأطباء ٤ ويقال : فودنه جا همال الدال وضم الأول والرابع اه ٠

والصحيح أن النوانج والفوذنج والفودنج شي ُواحد، معربات بود ِنه (١٠) و تطلق في العربية على نبت ودوا ، ؟ أما النبت فهو الحبق (٢) منه البستاني وهو النعنع ، والنهري وهو حبق النمساح (٢) واسمه العلمي Mantha pelgium وهو بالفرنسية Pouillot ، وبالتركية :

<sup>(1)</sup> الألفاظ الفارسية المعربة للأستاذ ادّي شير (٢) تذكرة داود الانطاكي في مادة (الفواننج) (٣) ويقال له في الشام: نعنع الماء •

و بقولون سلعة أغالة والصواب غالية و هذه سمّي هذا الضرب من الطيب غالية فيا حكى المفضل بن سلمة ان معاوية بن ابني سفيان شمّها من عبد الله بن جعفو بن ابني طالب فاستطابها فسأله عنها فوصفهاله فقال هذه غالية فسميت غالية ، وهذه الحكابة ضعيفة لما روي عن عائشة انها كافت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم بالغالية اذا اراد أن يحرم ، وعنها لنها قالت : كنت أغليل لحية النبي صلى الله عليه وسلم بالغالية ثم يحرم ، فدل على أن الغالية كانت معروفة قبل ذلك ،

ويقولون للخشبة التي في راسها حجنة ُعرقافةٌ وقد عرقفتُ الشيُّ ، واتما هي ُعقافة وقد عقفت الشيُّ أعقفُهُ عقفًا بمعنى عطفتُه فانعقف اي انعطف .

و يقولون: فلان مقرى بكذا ، والصواب مُغرى بكذا وقد غري به ولا يقال مقرى ، وقد أغري به وغري به (١) وعدك به وعدق به وسدك به ولكي بـــه (٢) وألزم به ولكد به واغرم به واولع به: اذا لم يفارقه ،

ويقولون: تَنِينُه (٣) ، وانما يقال نفية بالفاء ، وهي سفرة تعمل من الخوص ، وعن زيد بن أسلم: يصنع لنا نفيتين (٤) نشر ر عليهما الاقط

ببان نانه سي وبالكردية بنك ؟ وأما الدوا، فمن النعت عالبستاني فإن ماء إذا طيخ بالسكر كان شراباً فاطعاً لأنواع الصداع . . ويفر ح خصوصاً مع العود والصطكى ، وقد ذكر نني لفظة فود نج بلفظة Pudding الإنكابزية ، وبعد البحث أيقنت أنهما من أرومة آرية واحدة ، ولا سبا بعد أن رأيتها تطلق في الإنكابزية أيضاً على النعنع النهري أو الحبق الصادق ( معجم وبستر ) . انظر بحث الفوانيج في المجلد الرابع عشر من مجلتنا هذه (1) لعل هذه الجلة من زيادة الناسخ لذكررها (٢) وفي المتيمورية زيادة (وكرم به) (٣) وفي المتيمورية ( بنية ) بنقديم الباء وباه مشددة ، والصواب بنقديم النون كما في نسختنا ؟ قال ابن الأعرابي : النفية والنفية شي مدور يسف من خوص النخل تسميها الناس ( النبية ) وهي النفية ، أقول : وهي شبيهة بطبق القش خوص النخل تسميها الناس ( النبية ) وهي النفية ، أقول : وهي شبيهة بطبق القش عندنا ، وكان يشر اي ينشر عليها الإقط واللحم وغيرهما لتجف في الشمس ( ٤) قال ابن الأثير ، وقبد حديثه أسلم طويل تجده في اللسان ( نفا ) وفي النهاية لابن الأثير ، وقبد حديثه أسلم طويل تجده في اللسان ( نفا ) وفي النهاية لابن الأثير ، وقبد حديثه

ويقولون في كنيتر الثعاب ابو الحسين وانما هو أبو الحصين

وَيَتُولُونَ فَلَانَ قَذَيَفَ الْجَسِمِ والصوابُ قضيفَ الجَسِمِ وجارِية قضيفة ع وقد قضفَ قضْفًا و قضفًا وقضافة وهو التحيف خلقة لا من هُزال ؟

و يقولون لِعَلَشَ الكَتَابَ اذا محاه وانما يقال طَلَستُه اذا محو َنهُ لتُفسد خطّه فاذا انعمت محوه قلت طرستُه و يقال للصحيفة اذا محبت طلس و طرس ، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر بطلس الصورة التي في الكعبة اي بطمسها .

ويقولون ما بفلان خسامة يذهبون الى الخسة ، وانما الكلام ما به خصاصة ايحاجة واصله من الخصاص وهو الفَر جُ (١) وكل خلل لو خراق يكون في منخل أو باب أو سحاب لو برقُع فهو خصاص والواحدة خصاصة .

ويقول بعض المتحذلة بن الا يط بكسر الباء ، والصواب الابط بسكون الباء ، ولم يأث في الكلام شي على فعيل ، الا إبل و إطل وحبر وهي صُفرة الاسنان ، وفي الصفات اصاًة بلز وهي السينة ، وأتان إبد تلد كل عام وقيل التي أتى عليها الدهر،

( قال ابن بري رحمه الله المعروف في كلامهم أتان إبد في كل عام تلد موقوفكا ترى ) •

و يقولون للامير من الروم القُـمُس (٢) والصواب القومِسُ كَاتَكَلَمَتُ بِهُ العربِ. وهي رومية معرَّبة ٤ قال الشاعر :

( قال ابن بري رحمه الله : هو المتلحس ) فعلمت أني قد رُميت بنتصِل (٣) أن قيل صار من آل دو َقَنَ قورِمسُ

في كتابي اللباس من البخاري و. سلم (١) أي الفُرجة وهي كل منفوج يبن شيئين ٠ (٢) وفي النيمورية ( القمص ) ٠

(٣) ورواية التيمورية : ( ٠٠٠ بليطل م٠٠٠ من أهل دوفن قومس ) ورواية اللمان (قمس ) : ويقال إن القومس بكون تحت بده أنيُّ ف وثلاثون رجلاً .

ويقولون : المهندز بالزاي وهو المهندس بالسين لا غير ، وهو مشنق من الهنداز ، فصيرت الزاي سيناً لا نه ليس في كلام العرب زاي بعد الدال والاسم الهندسة .

و بقولون لما بلقى من الشجر: خشب التشنيج ، والصواب (١) أن بقال : خشب التشديخ ، يقال : شدخت الغصن ونحوه إذا كسر أنه ؛ ويقال له أيضاً الشذ ابة : الصحيح الشدابة ، (٢) بالباء معجمة بواحدة وقد حكي عن أبي عمرو أنه قال : شَنْخ نخله إذا نزع عنه سُلاً ه · (٣)

وعلمت أني قــد منيت بنيطل إذ قيل كان من آل دوفن ُ فَـسُ ، ورواه في ( نطل ) أيضًا :

( . . . رمیت بنتطل . . . صار من آل دوفن قومس )

ورواية الناج في المادتين رواية اللان عينها ، أما النيطل كحيدر ، والتنطل كربرج فهو الرجل الداهية ، وليس نئصل في دواوين اللغة ، فالظاهر أن الناسخ نسي وضع الألف على الصاد ، وأما ( دوفن ) فقد ذكر اللسان في ( نطل ) أن قبيلة ، وفي ( دفن ) قول ابن سيده : ولا أدري أرجل أم موضع ، أنشد ابن الأعرابي «البيت الذي نحن بصدده » قال : فإن كان رجلاً فعسى أن بكون أعجمياً فلم يصرفه ، أو لعل الشاعر احتاج الى ترك صرفه فلم يصرفه ، فإنه رأي لبعض النحوبين ، وإن كان عنى قبيلة أو امرأة أو بقعة في كمه أن لا ينصرف ، وهدا بين واضع اه ، أقول : على قبيلة أو امرأة أو بقعة في كمه أن لا ينصرف ، وهدا بين واضع اه ، أقول : والكن ابن در بد أزال الإشكال في اشتقاقه فقد ذكر من قبائل ربيعة بن نزار : فبيعة ومن قبائلها أحس ومن قبائلها بنو نذير و بحلى وبالى أن يقول : ومنهم « بنو دوفن » ( ) وبنو ماوية ، ودوفن فوعل من الدفن فيا أحسب ، ( ) وفي التيمورية «والجيد أن وبنو بهثة ، ودوفن فوعل من الدفن فيا أحسب ، ( ) وفي التيمورية «والجيد أن يقال الخ » ( ) الم نجد هذه المادة في اللسان والناج فاعلها ( الشذ بة ) وهي ما يقطع عما نقط من أغصان الشجر ( ) سلام أي شو كه ،

<sup>(</sup>١) الاشتقاق لابن دريد غونثجن ١٨٥٤ (١:١٩٢) .

ويقولون قد مَنَاج العنبُ إِذَا بَاغَ ، وَالْمُوابُ تَجَّجَ بَجِيمَيْنَ وَالْمَجَجِ بَلُوغَالْعَنْبِ ؟ وسينح الحديث: لا تَبْع العنبُ حتى يظهر مججُه · وقال ابن عباس: لا ُ بِباع العنبُ حتى يُجَجِج ·

ويقولون (١) : الصدى في الصدق ، وهو عيد للفرس بوقدون فيه النار ليلاً .

ويقولون للذي لا غيرة له على أهله : القرطبان وهو مغير عن وجهه وإنما هو
الحكيثان ؟ روى ثعلب عن أبي نصر عن الأصمعي قال الحكيثان مأخوذ من الحكب
وهي المقيادة والمنا ، والنون زائدتان ، قال : وهذه اللفظة هي الهديمة عن (٢) العرب
وغيرتها العامة الأولى فقالت القاطبان ، قال : وجا ات عامة سفلى فغيرت على الأولى
فقالت القرطبان ،

(قال الشيخ أبومحمد بن بري رحمه الله :قال ابن خالوبه يقال : الكلتبان والقيرطبات والقلطبان والدبوث والقمعوث والصَّقار والقرقفنَّة والجُلز والعَدُور والقُندُّع والقندُّع والحُصَّل والحصَّلة والطِعْز والطِسع والبَكاكة ٠)

ويقولون : هجز بقلبي كذا وكذا وهو بالسين .

ويقولون : شممت احة الثي والصواب رائحته ، فأما الراحة فراحةاليد والرفاهية . ويقولون : لولاك(٣) ، والجيد لولا أنت ؛ قال الله تعالى : لولا أنتم لكنا مؤمنين . ويقولون : الحارص والحرّص بالصاد وهما جميعًا بالسين (٤) .

<sup>(</sup>١) قوله ويقولون الصدق الخ كذاسية التيمورية: وهو معرب سدة بالسين لا بالصادكا نقله الجوهري واللسان والتاج وفي الألفاظ الفارسية المعربة لأدي شير لفصيل جميل (٢) وفي التيمورية: «عندالعرب» (٣)كذلك نقول عامتنا (٤) وفي التيمورية زيادة ما بلي: ويقولون قرنس الديك إذا في من ديك آخر ولا نقل قرنص .

وقانصة الطائر بالصاد وهم يقولونها بالسين .

ويقولون : أسيلان السكين بفتح السين والياء ، والصواب السيلان بكسر السين و إسكان الياء ، وأنشد أبو عمرو (1) :

وان أصالحكم ما دام لي فرس واشتد فيضاً على السيلان إبهامي وبقولون في الدعاء للمريض: مسح الله ما بك ؟ وكان النضر يقول: الصواب مصح الله ما بك ؟ وكان النضر يقول: الصواب مصح الله ما بك بالصاد أي أذهبه وغيره يجيز مسح ، وروى بابن الكوفي فيا قرأته بخطه عن محمد بن حاتم المؤدب قال ترص التضر بن شميل فدخل عليه الناس يعود نه فقال له رجل من القوم: مسح الله ما بك ، فقال له التضر بن شميل دلا نقل مسح ، وقل مصح الله عشى في قصيدته الحائية:

وإذا الخرة فيها أزبدت أبل الإزباد فيها فمصح

قال الرجل: (٢) لا بأساء الدين قد تعلقب الضاد فنقوم مقامها عنقال النضر: فينبغي أن نقول لمن كان اسمه سليان: يا صليان على ونقول: قال وصول الله ع ثم قال النضر: لا تكون الصاد مع الدين إلا في أربعة مواضع: إذا كانت مع الطا، والخاء والنقاف والغين ع نقول في الطا، تسطر وصطر ع وفي الخا، وصخر وسخر ع وسيف القاف: صقب وسقب ع وفي الغين: صدغ وسدغ ع قال الشيخ أبو منصور رحمه الله فإذا لقد من هذه الأربعة الأحرف الدين لم يجز ذلك: لا يجوز أن لقول خصر وخسر ولا قسب وقصب ولا يطوس وطوس ولا غسل وغصل .

(قال الشيخ أبر محمد رحمه الله: لم يذكر الهروي في كتابه الغربيين إلا السين فقط ، ٦) قال ومعناه غسلك وطهرك من النينوب وهو الصحيح ، ويقوي ماقاله أنه مصح لا يتعدى إلا بالهمزة أوالباء، فكان يجب اذا كان بالصاد أن يقال : مصح الله بما يك أو أمصح الله ما يك ، )

<sup>(</sup>١١١ الزيرة ان بن بدرع والسيلان في الصحاح نرمايدخل من السيف والسحكين في النصاب (٣) أي مسح لا مصح .

ويقولون : الحَمَّليِّ وَإِنَمَا هُوَ الحَمَّلُيُّ وَجَمِّعَهُ الْحُمَّلِيُّ كَثْدَي وُ تُدِيَّ ، فَأَمَّا الحَمَّلِي فهو ببيس النَّيْصي (١) ·

> ويقولون : رجل أثـط (٢) وإنما هو ثط ؛ قال الشاعر : ( قال ابن بري رحمه الله هو أبو النجم العجلي ) كلحية الشيخ الباني الـــــُط

( قال ابن بري رحمه الله صوابه « كهامة الشيخ » ، لأنه يصف كعثب جارية بالسمن والاملاس وأول الأبيات :

علقت خوداً من بنات الزُّط ذات جهاز مضغط مِلْط رابي الحِس جيد الحفظ كأفيا أُقط على مِقط الإذا بدا منه الذي تغطي كأن تحت ثوبها (٣) المنعط شطار ميت فوقه بشط لم بَنز في البطن ولم ينحط فيه شفاء من أذى التمط كهامة الشيخ الياني الشط)

ويقولون ديار براقع للخالية وإنمـــا البراقع جمع ُبرقع وهو ما تجعله المرأة على وجهها ¢ والصواب بلاقع ﴾ وفي الحدبث: اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع ·

(١) هو من أفضل مراعي البادية ، وقد رأيته فيها وسمعت اسمه من أفواه أبنائها ، قال اللــان : يقال له نصي ما دام رَ طبًا ، فإذا ابيض فهو الطريفة ، فإذا ضخم وببس فهو الحَبِلي ٠٠٠ قال الراجز :

نحن منعنا منبت النصي ومنبت الضمران والحلي (٢) وقال الليث : الشط والأشط لغنات ، والشط أصوب وأكثر ، وقال ابن دريد : لا يقال في الحفيف شعر اللحية أشط ، وإن كانت العامة قد أولعت به ، إنحا يقال : شط ، وأنشد قول أبي النجم ، انظر (شط) في النتاج واللسان .

(٣) رواية اللسان: «كأن تحت درعها المنعط» ، وقوله: «شطار ميت» ، صوابه: «شطار ميت» ، والله وأدب الكاتب لابن قليبة صوابه: «شطاً رميت وقع بشط» انفار اللسان (عطط) ، وأدب الكاتب لابن قليبة صوابة و السافية ، وشرحه للجواليق نشر البقدسي ص٣٣٤ و ٢٣٥ والاقتضاب ١٥٠٠ .

وقال رؤية : (١) فأصبحت ديارهم بَلاقِعا ويقولون للجوالق الصغير كُوزُ كَة و إِنْمَا هو الكرز (٢) ومنه المثل : يا رقبَّ شدّ في الكرز .

(قال الشيخ أبومحمد بن بري رحمه الله : يار ُب شد في الكوز يُضرب مثلاً للأمر الخفي ُ يعلم منه خير ٤ وأصله أن رجلاً نتج فرساً مهراً فأخذه وشد وفي الكوز فلقيه رجل فقال هذا للثل ٠) و يقولون : التغار وإنما هو الشيغار باليا على وزن لفعال مثل تجفاف ٤ كذا أملاه على أبو زكريا عن أبي العلا وفي باب لفعال ٠

ويقولون : القِشْمِش بالقاف ، وهو الكشش ، قال الشاعر : (قال ابن بريك رحمه الله : هو أبو المغطش الحنفي ، ويقال : أبو الغطمش ) (٣)

كأن الثآليل في وجهها إذا َسفرت بدَدُ الكشمِش ويقولون في اللغة العبرانية : العمرانية وإِنّما يقال بالباء · قال الشاعر : (قال ابن بري : هو الشاخ)

ر المرانية معدولة عن السريانية (٤) · والعبرانية معدولة عن السريانية (٤) ·

(1) ورواية اللسان والتاج « فأصبحت دار ُهم بَلا قِعا » ٤ وفي الحديث : فأصبحت الأرض مني بلاقع » ٤ قال ابن الأثير وصفها بالجمع مبالغة كقولهم : أرض سباسب ٤ وثوب أخلاق ٤ وقال غيره تجمعوا لأثهم جعلوا كل جز ، منها بلقعا .

(٢) وزان ُخرج لفظاً ومعنى ۗ ٤ "ويروى : « رب شد في الكوز » بدون ندا • ٤ وأصله أن فرساً بقال له أعوج نتجته أمه وتحمل أصحابه ٤ فحملو • في الكوز : بعني عَدُوه إذا كبر ٤ فضرب مثلاً لكل أمر بؤمل أن يكون •

(٣) الحنفي ٤ والبيت من تسعة أبيات في آخر الحماسة ط الرافعي ص ٣٩٠ ويف شرح الحماسة ط ليبسيغ ص ٨٢٣ (٤) ويف التيمورية بعد قوله السريانية ما بلي: ويقولون للأمر الفظيع: هذه ردَّة والصواب هذه إدَّة أي داهية ·
ويقولون للجاسوس: ذو العوينتين ، وإنما يجب أن يقال ذو العُيينتين (١) ·
ويقولون : الشاة تشتزُّ (٢) والصواب تجنّر بالجيم ، واسم ما تدفعه من كرشها الى فيها
الجرّة ، وفي المثل : ما اختلفات العابر ، والجرة ، واختلافهما أن الدرة تسفل (٣)
والجرة تعلق .

ويقولون: حيُّ الشَّاة والككارم حياؤها ممدود .

ويقولون في موضع (او ي ) التي يكني بها الوبل واشت ، (٤) وهو تخلف (٠) من الكلام .

ومثله من كلاهم المحال الغث قولهم : قِي (٦) ألقاك يريدون حتى ألقاك . وجبه (٧) يريدون جيَّ بعد وقولهم مدريك (٨) يريدون ما يدريك .

وقولهم: المسيد يريدون السجد . (٩)

وقولهم: الأيد في اليد . (١٠)

وقولهم: خنر به بالعُمني يريدون العِمني .

«كا عدلت النبطية عن العربية كان الغبرانية بدوية السربانية » (١) والعامة عندنا يقولون اليوم النظارات عوينات ٤ وصوابها عينات (٢) وعاملنا لقول ذلك (٣) أي اللبن يسفل في الضرع والحلب، لأن ميله الى تحت وميل الجرة الى فوق (٤) وفي النيمورية «وتشت » قال الليث: وي يكي بها عن الوبل فيقال : وبك استمع لي ٤ والعامة نقول اليوم «اولك استمع لي ٤ بدل «وبلك» على عادتهم في الحذف التخفيف نقول اليوم «اولك استمع لي ، بدل «وبلك» على عادتهم في الحذف التخفيف طوابلاً عن ألف كلة ثم تكام بخطاً (١) وفي التيمورية «تا ألقاك» (٧) كذا ولعلها «إجبه من القول ٤ وفي المثل : سكت ألفاً ونطق خلفاً : أي سكت ولعلها «إجبه من القول ٤ وفي المثل : سكت ألفاً ونطق خلفاً : أي سكت ولعلها «إجبه من القول كاه أو المنامة اليوم فقول عندنا «جببه» (٨) وضبطها في التيمورية بغم الميم وعامتنا يقولون شو مدريك (١) وسيفالمتيمورية «المسيد » بزيادة اليا ٤ وفيها بعد لفظ المسجد زيادة : «انحنا فقاتا يريدون نحن » (١٠) وعامتنا فقول ذلك ٤ كانتول العصي بضم المين .

وقولهم في موضع أيضًا (كم ) وفي موضع (كسب) (كب ) وغير ذلك من الكلام الظاهر الفساد الذي يُر غب عن ذكره .

ولقول هي تستر بالناء ، وأذربيجان ، وهي الشّأم بوزت رأس مهموز ، والبراستَـق ، (١) والجلّمنار ، والفر و ند للبر بند ، وهي الفاخنة واشتقاقها من الفَـخت وهو خلل النقم ، وهو الوعل والنمر والأعرابي ، ولا لقل العرابي : وهي المنطقة ولا لقل المنتقة .

ولقول: أيش فعلت ? بالتنوين ، وأصله أي شي فعلت . وتما ُ يكسر والعامة لفلحه أو تضمه هو : الشطونج بكسر الشين على فِعلَــل كجر ُ دَ حل .

(قال ابن بري رحمه الله : المعروف عندأهل اللغة الشَّطونج بفلح الشين يقولون هي لعبة الشَّطونج ، ولا يجب ما قاله من كسر الشين لتكون على أمثلة كلام العرب ، وإنما كان يجب ما قاله لو كانت العرب تصرف جميع ماعر بنه من ألفاظ العجم إلى أمثلتها ؛ فأما اذا وجدنا في كلامهم أسما ، كثيرة بما عوبو ، مخالفة لا وزان كلامهم فلا وجه لما ذكره ، وذلك نحو الآجُر والفور ند والجُربُذ ، ونحو إبراهيم أو إسماعيل و ببرام و شقر اقب ، وقال سببويه في المعرب من كلام ألعجم : ربما ألحقته العرب بأبنية كلامهم ، وربما لم يلحقوه بأبنيتهم ، )

وليس في كلام العرب شي على قعلل بفلح الفاء ، وهو المريخ للنجم بكسر الميم ولا يفتح ، والتينين بكسر أوله ، والخاذير كذلك ، والجراحات بالكسر ، وكذلك الشيغار الذي نهي عنه ، والو تد بكسر الناء (٣) ، وهي القنينة بكسر القاف ، ولقول سألتك بالله إلا فعلت ، وهي السنون بكسر السين ، وفلان تلميذ فلان ، وهي الغرارة والبراورة بكسر الباء (٣) وفتح اللام ، وهو المربد بكسر الميم وفلح

(١) وفي السيمورية ( البراشئق )
 (٣) والعامة اليوم في الشام لفتحها مع ضم اللام

الباء ، وهي الشبقوة و جرم الشمس وسلخ الحية ، وهي الوقاية بكسر الواو .

وهو الشيخة بكسر الشين ولا نفتح: وهو اسم للوابطة من الخيل في البلد لضبط أهله من أولياً السلطان ، وليس باسم للا مير أو القائد كما تذهب اليه العامة ، والنسبة إليه شحني وشحنية ، ولا نقل شحنكية ولا شحنهية ، وهذه الكلمة عربية صحيحة ، واشتقاقها من : تشحنت البلد بالخيل إذا ملائه بها ، والفلك المشحون أي المملو ، وهي المقاية والبرطيل للرشوة بكسر البا ، (١) ، وكذلك كل ما كان على فعليل نحو زحليل (٢) وهو آثار ترجيح العبيان وشمليل ، وهم إخوة زيد بكسر الهمزة ، وهو الزرنيخ بكسر الزاي (٣) ، وشراع السفينة ، وهم في خصب ، وهوالمأ صر بكسر الصاد وفتحها خطأ و معنى المأصر (٤) في اللغة الموضع الحابس من قولهم : أصرت فلانًا على الشيء أأ صره أصراً إذا حبسته عليه وعطفه .

و قال ابن بري رحمه الله : ذكر الجوهري أنها المصيصة بفتح الميم وتنفيف الصاد وهو اسم موضع بالشام فيكون النسب اليه على هذا مصيصي أنه

ويما يفتح والعامة تكسره: هوالريجان والأمن والأكار و برم النجار ، وهو الخلخال ، وهي السعة والضيقة رهو الله يزج بفتح الدال ، والعَناق بالفتح ، فأما العناق فصدر عانق ، وهو الو داع والغسول ، وهو الجمص بفتح الميم (٥) وقد تكسر ، وهو الكثير والكبير بالفتح ولا يكسر ، إنما يكسر (٦) أول فعيل إذا كان ثانيه حرفاً من حروف الحاف نحو شعير ورغيف ويهيمة وسعيد وما أشبه ذلك ، والقيروان (٧) بفتح القاف .

<sup>(</sup>١) والعامة يفتحون الياء عندنا · (٢) وفي النيمورية «نحو سلتين وزحليل ، والزحليل والزاحلول : المكان الفيق الزلق من الصفا » (٣) وعاملنا بفنحونها بدمشق (٤) وسيف اللسان : « أصر » المأصر بمد على طريق أو نهر تؤصر بعد السفن والسابلة أي يجبس لتؤخذ منه العشور · (٥) أي مع تشديد الميم ، والعامة اليوم في الشام تضم الحاء والميم جيماً (١) وفي اللسان (شعر ) : وأما قول بعضهم : شعير ويعير ورغيف رما أشبه ذلك لتقريب الصوت من الصوت ولا يكون هذا إلا مع حروف الحلق • وما أشبه ذلك لتقريب الفارسية ، وقد تكلمت بها العرب ، قال أبو عبيدة : -

( قال ابن بري رحمه الله : قال ابن دريد الـقيروان للجيش بفتح الراء والـقيرُوان للقافلة بضمها لاوقال ابن خالويه : الـقيروان الغيار والجيش والـقافلة ؛ وأنشد للجعدي :

وعادية سوم الجرادشهد تُما لها قيروان خلفهامتنكِّب)

وهو اللحاق ، وكرمان والجناخ والغضارة والنجدة ، وفي عين فلان حور ، وهي الأنبار ، وهو اللحاق ، وكرمان وفتح الكاف ، وهو الخشخاش لهذا الحب المعروف بالفتح وهو عربي صحيح، وهو الجبين ، (١) وهج القصعة ، ولقول للمرأة تعالى يفتح اللام ، وفلان يشتهي كذا يفتح التاء ، وهي المنارة بفتح الليم ، وهدذا نادر لا نه من الآلة ، ومثله الشفود المنقل الحفف (٢) بفتح الميم ، والمنقبة حديدة ينقب بها البيطار ، وهي المناب المناب ولا تقل كسلان ، وهي الشجر المناب ولا أقل كسلان ، وهي الشجر المناب ولا أقل السبي (٥) ، وهي الشجر بفتح الثين ولا تكسر ، وهي تكريت ، وهو السبي (٤) ولا نقل السبي (٥) ، وهي اللهاة والأربعون بفتح الباء ولا تكسر ، والمجلس وفتح الميم ، وليس في الكلام مفعل بكسر الميم والدين إلا منخرو منتن و مغيرة ، والشن القربة الخيلق اليابسة وكل وعاء أخلق من آدم وجف فهو شن بالفتح ، ولا نقل شن فليس بشيء .

ومما جاء مُفتوحًا والعامة تضمه هو : الكُّولان والمصطكي بفتح الميم .

(قال ابن بري رحمه الله : الكُولان نبت وهو البردي ، وقال

كل قافلة قيروان •

<sup>(1)</sup> وفي المتيمورية «وهو الجنين » (٢) كذا في المتيمورية ، ومن معاني المنقل في كتب اللغة الحف الحالمة على عذا الفسير للمنقل ، فكأنه يقول : المنقل الذي هو الحف ، والمنقل سيف لغة عامتنا يطلق على الموقد الذي ينقل وتوقد فيه النار للاستدفا ، (٣) والعامة اليوم تضم خاء خشخاش وتكسر لام تعالى والمكنسة أنضم ميمها وتسكن نونها (٤) وفي الميمورية «وهوالسين » (٥) وفي المتيمورية زيادة «وهوالسين » (٥) وفي المتيمورية زيادة «وهي الكان » .

ابن ولاد: (١) المصطكاء بالمد فيما حكاه الفو"اء ، قال علي بن حمزة هـــذا غلط منه ومن الفر"اء ؟ والوجه المُـصطُـكي بضم الميم والـقصر . وأنشد للاغلب: (٢)

## لقذف عيناه بعاك المصطُكى)

وهي تَسروج بفتح السين ولا تضم ، وقتله صبراً ولا ثقل 'صبّراً ، وهو السّفو جَلُّ بفتح السين ولا يضم ، وهي الزّرافة بفتح الزّاي لهذه الدابة التي 'جمعت فيها خلّق شتى مأخوذة من قولهم للجمع من الناس زّرافة ، وهو الوّجه بفتح الواو والعامة تضمها ، وهو الجوذّابُ (٣)

ونقولُ هو مَرَّميُّ ومطويُّ ومقصيُّ ومسبيٌ ٤ وكذلك كل ما أَشبهه بفتح الميم ٤ وضمها خطأ . وإذا نسبت الى حيّ من الانصار بقــال لهم بنو الحبلى قلت ُحبَّليُّ بفنح البا ولا نقل ُحبِّليُّ ٤ وفلان التيملى بفتح الميم اذا نسبته الى تيم اللاَت كانقولُ عبدري في النسب إلى عبد الدار و عبشميُ في النسب إلى عبد شمس وهو النقوع (٤)والبَخورُ والزَعفران بفتح الفا ولا تضم ٤ وهو التَّورُ للخادم (٥) والعــامة نقول ُ تورِّ بالضم

(١) كذاحكاه ابن الأنباري عن الفرا ( ٢) هو العجلي ٤ وصدر البيت : « فشام فيها مثل محراث الغضا » ويروى العجز : « ٠٠٠ بمثل المصطكي » ٤ والمصطكي بفشح النا وضمها ٤ قال المجد : ويمد في الفتح فقط ٤ فالفرا على هذا يرويها بالفتح ٤ فيكون « الأغلب » على رأيه قد قصرها لضرورة الشعر ٤ ولا قصر على لغة الضم يا فتى (٣) كذا بفتح الجيم ٤ وهو بضمها في دواوين اللغة ٤ وصحفته التيمورية إلى « حوذاب » وهو طعام يصنع بسكر ولحم وأرز ٤ وجا وباج مقاوبًا ٤ حكى يعقوب أن رجلاً دخل على يزيد بن مزيد فأكل عنده طعاماً فخرج وهو يقول : ما أطيب ذوباج الأرز بجآجي الأوز ١٠ (٤) والعامة عندنا تضم نونها وتشد دخا ، بخور ٠ (٥) وفي اللسان : التور الرسول بين القوم عربي صحيح ٤ قال الشاعر :

والتور فيما بينت ا'معمَلُ يرضى به المأقيَّ والمرسلُ قال ابن الأعرابي : والتورة الجارية التي ترسل بين العشاق · وهو خطأً ، والزَّوش العبد اللئيم والعامة لقول زُّوش ، وهي سَورا، (١) لهذه القريسة بفتح السين ، وهي الجنوبُ للربح بفتح الجيم ولا لقل الجنوب وانما الجُنوب جمع جنب، وهو السّموم ولا لقل السُموم الا في جمع سَمْ ، وهو ابو دُ لف على مثال عمر ولالقل دُ أُف ، وهي المؤرُّون له مان ُ (٢) وفلان صَروني ولا لقل المُرزونُ

( قال ابن بري رحمه الله ذكر الجوهري أن المزون بضم الميم عوذكر في آخر الفصل عن بعضهم أنهم كانوا ملاحين في زمن كسرى ) (٣)

وهذه بهود وتمجوسُ بفتح أولحها ولا يضمُ · وهو البَوْرَ قُ لهذا الذي بلق في العجين ولا لقل بورَ ق بضمها (٤) لانه ليس في الكلامُ فوَ عَل بضم الفا، وكل ما جا، على قوعل فهومفتوحُ الفا، نحو جوربِ وروشن وكوسج ورُوْزنة وما أشبه ذلك . وما جا، مضمومًا والعامة تفتحه أو تكشره هو المشان بضم المَم

🧖 ( قال ابن بري رحمه الله المشان رُطّب إلى السواد رقيق (٥)

(١) أي ونقول سورا بفتح السبن ، وهي بضمها على ما في معجم البلدان ، قال ياقوت : وذكر ابن الجواليتي أنه مما تلحن العامة بالفتح فقالت سورا ، ، وسورا ، موضع يقال هو الى جنب بغداد وقيل هو بغداد نفسها (٢) أي هي اسم لبلاد عمان ، ولذلك يقول الكيت :

فأما الأزد أزد أبي سعيد فأكره أن أسميها المزونا وأبو سعيد هو المهلب بن أبي صفرة ، وبقول : أكره أن أنسبه الى المزون ، وهي أرض عمان ، وهم من مضر (٣) وقال جرير :

وأطفأت نيران المزون وأهلها وقد حاولوها فتنة أن تسعرا (٤) والعامة تضمها أيضًا عندنا ، كما تضم را ، ي روشن وروزنة وكاف كوسج ، (٥) وفي اللسان والتاج : دقيق ، وفي الصحاح : تأكل رطب المُشان بالإضافة ، ولا نقل : الرطب المُشان ، وهو أعجمي سماه أهل الكوفة ، لأن الهُرس لما سمعت بأم جرذان ، وهي نخلة كريمة صفرا ، البسر والتمر قالوا : أين موشان ، والموش الجرذ يريدون أم الجرذان ، صميت بذلك لأن الجرذان تأكل من رطبها كثيراً ،

وفي المثل: بعلة الوّرَ شان تأكّلُ رُ طَبِ المثان ) →وحُوَّاقسة (١) القوم بالضم ولا تفتح • وُمعاوية بضم الميم ولا ُيفتح • وهوالبهار (٢) بالضم قال الشاعر

> ( قال ابن بري رحمه الله هو البُوَ بق الهذلي ) كعير الثام يحمان البُهار ا

(قال ابن بري رحمه الله البيت بكاله

بمسرنجسز كأنَّ على ذراء وكاب الشام يحملن البُهسارا وهو المطبق بضم الميم للكحبس لأنه أطبق على من فيه ، ولون من الصبغ أسود يقال له حمام بالضم ، والنسبة اليه حُماحِي بالضم ، ولا نقل حماحِي ، ونقول قرأت السبع الطُوال (٣) ولا نقل الطوال وانما الطول للجيل قال الشاعر

مكنتُه بعد ما طارت كما مَتُه بسورة الطور لما فاتني الطُولُ وهو كلتومُ بضم الكاف (٤) ، والمُصوانُ بضم الميم ولا يكسرُ وهو جمعُ مصير وليس بواحد كما تذهبُ اليه العامةُ وهو الجُوالقُ (٥) بضم الجيم ولا تفتحُ في الواحدالما يفتح في الجمعُ ، ومثله مُحلاحِل و حلاحل و وُلاقل (٦) و وَلاقل الكُنه به بالضم وهو ورم في الأجفان و غلظ ، وقيل قرح في الما آفي وقيل جرب و حُدرة تبتى في العين

<sup>(</sup>١) كذا مشددة الواو وهو من خطأ النسخ وصوابه 'حواقة وهي الكناسة وزنا ومعنى (٣) البُهار بالضم مايحمل على البعير ( من ٣٠٠ – ١٠٠٠ رطل ) وقد اختلف في عربيتها ، وهي بالفتح نبت طيب الربح (٣) كذا بالالف بعد الواو ، وفي التيمورية بدونها وهو الصحيح ، لان الطول وزن صرد جمع الطولى يقال هي السورة الطولى وهن الطول ، وفي الحديث: لوتبت السبع الطول ، وهي من البقرة الى الاعراف ست سور متواليات والسابعة يونس ، و( السبع الطول ) أيضاً أول اسم اطلق على المعلقات السبم يا فني ( ( ) والعامة في الشام تسميه الثوال ( ) السربع النقلقل والخفيف في المعوان ، والمع نبت أيضاً .

من رمد يسا، علاجه ، وهي الأسطوانة بضم الهمزة والطا، ولا بكسران ، ووزنها أفعوالة ، وكن الأخفش بقول هي فعلوانة وقيل أفه لانة ولقول أصابه أنها و أباح (1) وهو تحزّ زوتشقق بين أصابع الصبيان من التراب بالضم ولا ينتح ، ومما أيشد و والعوام تخففه ايقولون ما نقوني في وانماه و المحالة و يرفي التشديد ، ولا يجوز تخفيفه كا يخفف ميت (٢) لا مرين أحدها أنه قل استعاله والاخور أن هذا لا يقاس ، وهي المرقيقة بفتح الميم وتشديد القاف لا نها منسوبة الى المرق أحد مراق البطن ولا نقل مراق مراق مراق والطاكية بشديد التا ولا يحوز تخفيفها ، وهو الجان لضرب من الحيات ، وهو الطاكية بتشديد اليا والخيطي بالنشديد والدواب بتشديد البا ولا تخفف ، وكذلك دروية قد وهي هوام الارض بتشديد الميم الواحدة هامة ، وسميت بذلك من الهميم (٣) وهو الدبيب ، والد لا ق عيد للنصارى (٤) بتشديد اللام ولا نقل الدلاق وما يخفف والعامة تشد ده : هو الحن بالتخفيف ولا يشدد ، وهي ملطية و سامية وقسطنطينة (٥) بتخفيف اليا ، فيهن على الحا ولا يشدد ، والحراق بتخفيف اليا ، فيهن على المناولا يشدد ، والموات الما ، والخرافات وقسطنطينة (٥) بتخفيف اليا ، فيهن على المناولا يشدد ، وقر بسهات (٦) بتخفيف اليا ، والخرافات بتخفيف اليا ، وهي الما ، وهي الدا به والمناولة المناولة والمناولة والمنا

لما تضمنت الحواريات قربت أجمالاً 'فواسيات

<sup>(</sup>١) وكان أبو الهيثم يقول: ذُباح بالتخفيف من الأدوا التي جاءت على ُفعال ٤ قال الأزهري: والتشديد في كلام العرب أكثر (٣) بقلة معروفة في العراق معرب شبود بالفارسية الواحدة شبقة (٣) همت خشاش الأرض من باب ضرب هما وهمياً دبّت (٤) هو عيد صود المسيح سريانية ومعناها الصعود (٥) وفي المتيمورية قسطنطينيّة ٤ وهي مراد الجواليق ٤ فإن قوله بتخفيف اليا، بدل على وجودها ٤ وعلى أن الناسخ قدمسخها ٤ على أنها نقال بإشقاطيا النسبة أيضاً كافي البلدان ٤ لكنه إن كانت اليا والنسبة الى الملك قسطنطين أفلا تشدد يا ترى ? (١) لم نجد هذا الاسم في معجم البلدان ٤ وحيف اليا والسان: أنو إسية بتخفيف اليا الضخم الشديد من الإبل ٤ واليا واليا واليا واليا والنسبة وهي زائدة كازيدت في رباعية وثمانية ٤ قال الراجز:

وهو أُنو نواس بضم النون وتخفيف الواو ولا نقل نَوَّاس (١) وذو 'نواس أَيضًا ملك من الوك حمير ، وهو الحرُ بالتخفيف واصله حر ح وجمعه أحراح قال النرزدق : اني أَقــود جملاً يمراحا · ذا قبة مملوء (٣) أحراحا

وهي أقوارة (٣) القميص بضم القاف والتخفيف ولا لقل قو "ارة ، وكذلك قياس كل ماكان فضلة كالقُصاصة والقُر اضة والنُحاتة، ولقول هذه عقدة مسترخية و وفلان مجدور وقد أُجدر بالتخفيف ولا بقال 'جدر (٤) بالتشديد ولا هو مُجدَّر هذا إجماع منهم وهي المائة ولا لقل مية والربَة ولا لقل ربَّة و وفراشة القفل بالتخفيف ولا لقل في أشة (٥) بقال لكل رقيق من عظم أو حديد فراشة ومنه فراش الرأس عظام رقاق الواحدة فراشة و قال النابغة

«ويتبعها منهم قراشُ الحواجب » (قال ابن بري رحمه الله ٤ صدره: يطير (٦) تضاضًا بينها كل قونس)

والفراشة أيضًا المساء القليل وهي الشّلاَ ميات بفتح لليم وتخفيف الياء الواحد مُسلامي ولا نقل السلاميات ، وهو الله للاع من أدوا، الفم بالتخفيف ولا يشدد ، وعلى هذا البناء جميع الأدواء كالصُداع والسُمال والزّ كام ؛ ومما جا، ساكنًا والعامة تحوكه : هي البّكرة للتي ُيستقى عليها بالإسكان ؛ وهو الأثّل بسكون الثاء ،

<sup>(</sup>۱) كذلك تلفظها عامة الشام في هذه الأيام (۲) ويروى : «٠٠٠ موقرة أحراحا»

(٣) ثطلق على ماقطعت من جوانب الشي وعلى الشي الذي قطع من جوانبه ، ضد.

(٤) ولا تزال العامة عندنا ثقول : جدار الصبي ، ومية بالتشديد إذا لم تضف ، وبدونه مع الإضافة (٥) والغراشة التي تطير بالتخفيف والعامة عندنا تشددها ، قال تعالى : بوم يكون الناس كالفراش المبثوث (٦) ورواية الدبوان : «تطير فضاضاً ٠٠٠» ، والقونس أعلى البيضة ، والضمير في تطير بعود الى البيض في البيت السابق :

وهي الحَدَّبة (١) ، وهو الإينط والشايي واللُو "ي" · ( قال ابن بري رحمه الله ، قال الجوهري : هو المُر ّ ي " منسوب الى الم الرة ، وأنشد : (٢)

وعندها المري والكامخ )

وهو عاص الشعبي، ومما جاء مُحركاً والعامة تسكنه هي : النَّعَرة لواحدة النَّعَر : وهو عاص الشعبي، ومما جاء مُحركاً والعامة تسكنه هي : النَّعَرة لواحدة النَّعَر : وهوالذباب الذي يدخل في أنف الحجار (٣) ولا لقل مُعرة ، ولقول قد ردَّها جَدَّعة على الفيح ولا لقل بالفيح ولا لقل بالفيح ولا لقل بالفيح ولا لقل بالفيم على الفيم الفيم على الفيم على الفيم على الفيم على الفيم على الفيم على الفيم ا

ومما ُ تصحف فيه العوام : يقولون للرجل اذا نسبوه الى الجهل والبلادة : عليه لحية التُّعِدَّ ل بثا مين إنما هو الشّيئل (٦) بثاء وتاء وهو الوّعِل .

فهم يتساقون المنية بينهم بأيديهم بيض رقاق المفارب (١) وفي الشيمورية: «الحدمه» كذا بدون نقط، ولم تنهند إلى صحتها مع نقليب وجوهها ، فلعلها الجَدُّية والعامة تكسر الدال ، وهي القطعة من الكاء المحشوة تجت دفتي السرج، او الخدمة بسكون الدال والعامة تكسرها ?

(٣) المنشد أبو الغوث ٤ وصدر البيت « وأم ، ثواي لُباخية » ٤ وفي اللسان : المري الذي بُو تدم به كأنه منسوب الى المرارة والعامة تخففه ٤ أقول : لو كان منسوباً الى المرارة لكان المرارة لكان المراري لا المري ٤ فالأقوى أن يكون منسوباً الى المركم في المصباح ، واصاة لباخية كثيرة اللحم (٣) أو الغرس أو البعير فيركب رأسه ولا يرده شي ٤ ثم استعيرت للنخوة والكبر ٤ وفي حديث عمر « لا أقلع عنه حتى أطير نعرته » : أي حتى أزبل نخوته وأخرج جهله من رأسه ، (٤) قال الأصمعي بقال : هم نخبة القوم بفتم النون وفضح الخاء قال أبومنصور وغيره بقول : نخبة بإسكان الخاء ٤ واللغة الجيدة ما اختاره الأصمعي (٥) بفتح الواو والباء من قبائل قضاعة « الاشتقاق : غوضجن ص ١٤٣ » ووثيرة بسكون الباء لص معروف عن ابن الأعرابي النخمي : فوضح المنا وثباء وهو خطأ ٤ فقد جاء في حديث النخعى :

ويقولون عند الوجع أخ باخا المعجمة، وكلام العرب: أح بالحا وليس الخا من كلام العرب (١) على الحجاج ، من كلام العرب (١) على الحجاج ، ولما اشتد أمر شبيب (١) على الحجاج ، وحصره في القصر ، أمر غلاماً شجاعاً فلبس ثياب الحجاج وسلاحه، وركب نوسه وصاح في الجند فجمعهم وخرج ، فقد الله الناس : قد خرج الحجاج ؛ فأقبل شبيب، قال : أين الحجاج ؛ فأومأوا إليه ، فحمل عليه حتى خلص إليه فضويه بالعمود ، فلم أحس بوقعه قال أخ بالخا ، كانصرف شبيب، وقال : قبحك الله ياأين أم الحجاج أنتى الموت بالعبيد (١) وقبل العبد .

و بقولون : فلان ُمشقع بالشين وهو خطأ ، إنما هو ُمَــقــع بالــين غير معجمة من قولهم (٤) : خطيب مِسقع لتبح حه و كثرة كلامه · ولقول : قد لَفيل عليه يثقل بالتا ، ولا لقل نَفل .

ويقولون لقوس السحاب: قوس قدح (٥) ، وهو تصحيف قبيح والصواب قوس أزح ، واختلف العلماء سيف لفسيره فروي عن ابن عباس أنه قال: لا لقولوا أقوس أزح ، فإن قزح اسم شيطان ، ولكن قولوا : قوس الله . وقبل : القرح الطرائق التي فيها الواحدة أورحة : فمن جعله انتم شيطان لم يصر فعالاً نه كممر ، وهن قال هو

«في الثيتل بقرة» بعني إذا صاده المجرم وجب عليه بقرة فدا ، عقال أبو ويرة « البثيتل من الوعول لا ببرح الجبل ولقرنيه شعب » والوعول أطول من الشيائل قرونا . (١) وعاملنا في الشام يقولون : أح عند الشعور بالبرد ، وأخ عند الألم، وأخ ما للنعجب (٢) أبوالضحاك شبيب بن يزيد الشيباني أبير الخوارج على عهد عبد الملك ابن مروان ومنزال أركان دولته ، (٣) سمع شبيب « أخ » ومناهي من كلام العرب فأدرك أن منازله غير عربي وغير الحجاج ، وأنه التي الموت بغلامه العبد . ولا الناج : مسقع أبيد في وغير المجاه الدروز عندنا يستعملون: المشقيع ولا الناج : مسقع أبو مم علي الناه الدروز عندنا يستعملون: المشقيع المنان عمن الناه عليه والمواب الناه عليم الناه المهدنا ، مع قلب القافين هن تبن عومن الآفات الناه عند الشافين هن تبن عومن الآفات الناه عليه الناه المهدنا ، مع قلب القافين هن تبن عومن الآفات الناه المناه المهدنا ، الشافين هن تبن عومن الآفات الناه المناه المهدنا ، الشافيات ،

جمع أورسة — وهي خطوط من صفرة وحمرة وخضرة التصرف عاويقال: أقرح اسم ملك أموكل به ، وقال اللكري: ملك أموكل به ، وقيل قراح اسم جبل بالمزدلفة راؤي عليه فنسب الله ، قال اللكري: كان يظهر من ورا الجبل فيري نصفه كأنه قواس فسموه قواس قراح ، وهو الجثين: للطفل ما دام في بطن أمه ولا نقل الجني .

وثقول: لعب الصبيان جديدني (١) وهي لعبة لهم ، والعامة تجعل مكاف الباء الأولى نونًا ومكان الثانية لاماً وهو خطأ ؛ قال الراجز:

( قال ابن بري رحمه الله : هو لسالم بن دارة يهجو ابن نافع (٢) ا الغزاري ٠ )

حديد في حديد في يا صبيان إن بني فزارة بن ذبيان قد طرقت ناقتهم بإنان مشيأً أعجب بخلق الرحمان (قال ابن بري وحمه الله: وجل مشيئًا مختلف الحلق ٠)

ومما جاء بالسين وهم يقولونه بالشين: هو سجار النتور وقد سجريّه بالسين ولا يقال بالشين • وهو السلجم بالسين ولا نقل تشلجم (٣) ولا تُلجم وفي المثل: تسألني برامتين سلحَما •

(قال ابن بري رحمه الله بعده:

لو أنها (٤) تسأل شيئًا أكماً جاء به الكري أو تجشًا
قال أبو حنيفة السلجم معرب وأصله بالشين والعرب لا تتكلم به
إلا بالسين غير المعجمة ٠)

(١) وفي التيمورية حديدي بالحا المهملة وهو الصواب (٢) وهو في اللسان ُ سُ ابن رافع ، وبعد البيتين : (غلبتم الناس بأكل الجردان \* و سرق الجار ونيل البعران) والنطريق : أن يخرج بعض الولد ويعسر انفصاله ، والجُودان ذكر النرس ومثيناً في التيمورية مشذاً وهو تصحيف لا يحتاج الى نفسير أو تعريف (٣) أما اليوم فعامة بغداد يقولون شاخم ويحبون أكله وبيعونه مساوقاً (٤) ويروى: لو أنها تطلب شيئاً أنها ما كا يروى «ايامي لو سألت شيئاً أنها ما كا يروى «ايامي لو سألت شيئاً أنها ما كا يولوى على فعيل المكاري .

وهي السجية بالسين · ونقول لا صحاب المتاع الاستيام بالسين ، والعامة نقول :
الاشتيام (١) بالشين · ونقول هو الكردوس والجمع كراديس بالسين المهملة لا غير ،
والعامة يقولونها بالشين (٢) وهو خطأ · والكراديس رؤوس العظام وقيل كل عظم لم ضخم كر دوس ، وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم : فانه كان ضخم الكراديس ونقول للحبل مَن س بالسين وفاح الرا ، ولا نقل مَن ش إنما المرش كالحكدش .

ومماجا الذال وهم يقولونه بالدال: هو الجُرَّذُ بالذال المعجمة ولايقال الجرد والدَّ قَن بفتح الذال والقاف ولا يقال دقن (٣) كما نقوله العامة · والناجذ أقصى الأضراس بقال فلان منجذ إذا أحكم الأمور ولا يقال بالدال · والأزاذ لضرب من الشمر

 (١) وفي التيمورية هنا زيادة هــذا نصها: « فأما الاشتيام فهو رئيس المركب البحري » أقول وقد استعمل البحتري الاشتيام في قوله:

يغضون دون الايمشتيام عيوتهم \* وفوق الساط للعظيم المؤمَّر

وعلق عليه المعري في مخطوطة عبث الوليد بما نصه: الاشتيام كلة لم يذكرها المنقدمون من أهل اللغة ، فإذا سئل من ركب البحر عنها قال البحر بون الذين يسلكون بحر الحجاز يسمون رئيس المركب الاشتيام ، فإن كانت هذه الكلمة عربية فهي الافتعال من شام البرق ، لأن رئيس المركب بكون عالماً بشؤون البروق والرياح ، ويعرف من ذلك ما لا يعرفه سواه ، فكأنه مسمى بالمصدر من اشتام كا قيل رجل زور وهو مصدر زار ، ودنف وهو مصدر دنف ، وسف البحر سمكة تعرف بالاشتيام وهي عظيمة ، ويجوز أن تكون سميت برئيس المركب كأنها رئيسة السمك ، وإذا أخذ بهدذا القول فهوزة الاشتيام همزة وصل ، وإن قطعت فقد جرت عادة أبي عبادة بقطعها في المصادر كثيراً فهو ضرورة ، وإن وصلها صار في البيت زحاف ، وقد جرت عادته باستعال مثله ، وإن كان الاشتيام كلة أعجمية فألفه ألف قطع وقد جرت عادته باستعال مثله ، وإن كان الاشتيام كلة أعجمية فألفه ألف قطع كألف إبرسيم وإبرهيم ونحو ذلك (٢) كذلك عامتنا بدمشق يقولونها بالشين لقطع كألف إبرسيم وإبرهيم وخو ذلك (٢) كذلك عامتنا بدمشق يقولونها بالشين لقطع اللحم الكبيرة (٣) وعامتنا بقولون جردون للجرذ ، ود قن بفتح الدال .

بالذال (١) ولا يقال بالذال · والزمرُّذ (٣) بالذال · والشرذمة الطائفة من الناس ، والمقطعة من الثاس ، والمقطعة من الشيُّ بالذال ولا نقل شردمة ولا شردة فا نه خطأ · وبين الرجلين ذَحل أَ هو الطبرزذ بالذال ، وهو الطبرزذ بالذال ولا يقال بالدال · وهو الطبرزذ بالذال ولا يقال بالدال ·

ومما جا ُ بالدال وهم يقولونه بالذال : هم الدُ عالَر للخبثا ُ المتلصصين بالدال مأخوذ من العود الدَّ عر (٣) وهو الذي بؤذي بكثرة دُخانه ؟ قال ابن مقبل :

باتت حواطب ليلي كيلتمسن لها تجذل الجذا غير خوار ولا دَع

فارن ذُهب الى معنى الغزع جاز أن يقال بالذال · ونقول : كذب العادلون بالله بالدال أي المشركون الذين يعدلون بالله تعالى غيره ولا نقل العاذلون يقال عدل الكافز بالله عدولاً ، قال الله عز وجل : وهم بربهم بعدلون · وهو ُجر دان الفرس لقضيبه بالدال ولا نقل جرذان ·

ومما جا، ممدوداً والعامة لقصره كدا، وحرا، جبلان بمكة ممدودان ، والقبا، ممدود وهو عربي صحيح ، وسمي ُقبا، لاجتاع أطرافه وكل شي مجمته بأصابعك فقد قبو ته قبواً. والملحا، من البعير ماتحت سنامه بالمد، وإيليا، بيت المقدس ولا لقل إبليا؛ قال الفرزدق: وبيت بأعلى إبليا، مشرًف

( قال ابن بري رحمه الله صدره : وبيتان بيتُ الله نحن وُ لاته ُ )

(۱) أشمله الجوهري وابن منظور ٤ وقال الصاغاني: هو نوع من الشمر فارسي معرب ٤ ولم أجده في شفا الغليل ولا في الألفاظ الفارسية المعربة لأدي شير ٤ قال ابن جني: وقد جا عنهم في الشعر: « يُعفرس فيها الزاذ والأعرافا » وأحسبه يعني به الأزاذ: (٢) لا بالدال كما هو عندنا (٣) وفي اللسان بعد أن ذكر ما يشبهه: ومنه الأزاذ: (٢) لا بالدال كما هو عندنا يقولون منه « الأذعر » بالذال أيضاً على التفضيل ٤ وبيت ابن مقبل أنشده له شمر في اللسان وفي التاج « دعر » ٤ وعزاه الزمخشري في أساس البلاغة « ج ذو » الى ابن مقبل ٤ ثم عزاه في كشافه « القصص » إلى كثير ٤ وخالفه شارحا شواهده المحب والمرزوقي بعزوه الى ابن مقبل ٠

واللوبياء (١) بالمد · والصحناء (٣) والصحناءة ممدودان · ويزر قطونا، بالمدوقد لقصر · والصبغاء (٣) للقضيب الشامي مفلوح الضاد ممدود · والنشاء (٤) والكرّ ويا. ·

(قال ابن بري رحمه الله: كرّو يا كان يجب على قياس نظائرها أن بقال كرّ با لا ب الواو واليا اذا اجتمعا و سبق الأول منهما باللكون قلبت الواو با وأدعمت في اليا ، وقد شد من هذا صيوب و حيوة وخيوان و عو به ع ولم بذكروا فيها كرّ و يا ، ٤ والمشهور فيها عندا هل اللغة كر و يا مثل تيميا وكرّ و يا بالقصر مثل زكريا) .

وعاشورا ولم يجبئ على فاعولا في كلام العرب إلا عاشورا والضارورا الضرا والسارووا النسراء والغالولا التالة وخابورا موضع وهيالقو با وُسلاً التنخل شوكه الواحدة ُسلاً مة (٥)كل ذلك بمدود وهي الصحراء ولائقل الصحراه بالها وقرقيسيا .

( قال ابن بري رحمه الله : هي مدينة بالجزيرة ) ٠٠

وسميرا، موضع ، والرُّها، مدينة .

ومن الأفعال الذي عَبرت العامة ماضيها ومستقبلها (٦) \* « فعلت م عقل الغلام يعقبل ورجع الثني م جع وجهد الزجل يجهد ودرى أي علم يدري و في ق بين المشتبهين يفر ق ورجف الثني يرجُف وشخص البصر يشخص وقبض الثني يقبضه (١) وتلفظ أيضاً بالقصر عندنا ومثلها بزر قطونا والنشاء والكرويا و «كراويا »

وعاشورا؛ وكريلا؛ والصحران (٢) العو إدام من السمك الصغير المماواح.

(٣) صوابه كا سف التيمورية : للقصب الشامي ، وقال ابو حنيفة : شجرة شبيهة بالضعة تألفها الظباء بيضاء الشهرة مثل الشام ، وسف الحديث : هل رأيتم الصبغاء ؟ ما بلي الظل منها ابيض واصفو (٤) أي بالمد ، قال المحد وشارحه : « والنشاء » مقصور « وقد يمد » نظاهر ، الإطلاق والصحيح انه بمدأ عند النسبة اليه ، وصرح الجوهوب وابن سيده وابن الجواليقي انه ، النشاطيج » فارسي معوب نشاسته ، وخالفهم ابن بري ، انظواللتاج « نشى » نفيه فصيل وإف لهذا المحلاف (٥) و تلقظها العامة في بغداد اليوم: سلا بة ، و تبطلقها على ملمول القله الفرنجي « ويشة الحديد » (1) اي مضاراعها .

و بَهر في الله م ببهر في فهو باهر إذا غلبك عوصحت استم وسفل الثي يفغل و كزع الميت بغزع و عدافيال مع بعدي و سام يسلم (١) ولا افعل سيلم إنها بقال سلم الرجل بعني الدع عوقد رد مت الباب والشي إذا سعدته فهو مددوم ولا فقل سردم ولا أردمته عوسي النوس يسبق عوبذل الثي بنذاله عولمت بلهمت وشهق يشهق يشهق (٣) وغربت الشمس نغر ب عو ممان على العمل بران عوطس الثي بعناص عوسهوت عن كذا ولا نقل سهبت (٣) عوقرض الغاد يقرض و «قال ابن دريد: وليس يف كذا ولا نقل سهبت (٣) عوض الغاد يقرض و الله عرب بكذا عوهوى الثي الكلام يقرض أم وعرض بعرض وضبط الشي يفيد عله و ما عوب عن عرب و عرض بعرض وضبط الثي يفيد عله و المناه و عرض بعرض وضبط الثي يفيد عله و المناه و عرض بعرض و عرض بعرض و عرض الناه الله المناه و عرض بعرض و عرض و عرض و عرض المناه و عرض بعرض و عرض و عرض

« ومن َفعُلِ » نقول: صلب الشيُّ وضعف وسهل وقرَّب وحسن وقبح وعثق وكثر ورخُص السعر وسحض الخِل وظرائف الرجل: كل هذا الباب ُتخطئُ فيه العامة فئتكام به على ما لم ُيسمَّ فاعله ولا تكاد تلفظ (٥) به، ٤ ويقولون أيضاً سِف خَسر س مُضر س ٤ وفي وسع و سع وفي سَمين سمن ٠ (١٦)

« ومما جا، على أفعل » لقول: أروحت الجيفة بولا لقل راحت ، وقد أعوزني الشيُّ ولا لقل عازني ، وأشفقت من كذا ولا لقل شفيقت ، وأباد الله الشيُّ ولا لقل باده وأخزاه الله أيخزيه ، ولا لقل خزاه إلابجيني ساسه ، وقد أحسنت الشيُّ

<sup>(1)</sup> عدد المؤلف الأفعال المفتوحة العين في الماضي ع وضرب الها مثال «فعكلت » فكيف أقى هنا بالنعل مكسور العين ? فالظاهر انه يريد أن العامة نقول من السلامة ملم بدل سلم ، وهو خطأ فإن سلم للمجهول من السلم وهو اللدغ يقال سَلَمت الحية الرجل أي لدغته ، وسلم فهو سلم (٢) وهنا خالف المؤلف مثاله فإنه يقال شَهَق يشهق من باب علم (٣) وعامتنا نقول أيضًا : سهيت عنه (٤) وجاء أيضًا من باب علم والفتح أفصح (٥) أي ولا تكاد تلفظ به صوابًا (١) يريد أنهم كما يخطئون في باب « فعيل » وكذلك تخطي عافتنا بهذا الفعل سمن باب منه ،

ولا لقل حسينته ، وقد رأيته كذا أربه ولا لقل أوربته أور به (١) ، وأمسكت الشيّ ولا لقل مسكته ، وأثبتُ الشيّ فهو الشيّ ولا لقل صح الله بدنك ، وأثبتُ الشيّ فهو مملح مثبت ولا لقل مثبوت ، وأفسدته فهو مفسح وأنقعته فهو منقع ، وأصلحته فهو مصلح وقد أردت ذاك ولا لقل ردته ، وقد أفاق من علته .

« فهذا ما تيسر إثباته من مغفل خطئهم »

\* \* \*

تم الكتاب والحمد لله وحده وصلوانه على محمد وآله وصحبه وأزواجه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً كثيراً ، والفق الغراغ من نسخه بوم الثلاثاء في العشر الأوسط من شوال سنة سبع وثمانين وخمسائة ، كتبه ظافر ابن على بن عبد الرحمن بن على بن علوي الأعرج الصقلاني بمنزله بمصر حامداً مصلياً العسقلاني بمنزله بمصر حامداً مصلياً ومستغفراً من ذنبه كثيراً وصلى الله على محمد وسلم تسلياً

قوبل بالأصل المنقول منه جهد الطاقة · وكتب ظافر بن علي الأعرج · قوبل ثانيًا وقت السماع بحمد الله و مَذْ ، وكتب ظافر بن علي الأعرج ·



<sup>(</sup>١) والعامة في فلسطين يقولون : ور بته ، والله لَوَر بك ، ويقولون ايضاً كا لقول عامتنا : مسكت القضيب ، وتقعت الزبيب ، ور د ت الحبيب يافني .

# الاستدراك

صفيحة سطو

ع - ٢ وهنا سهوفا عن ذكر الناشر الاول للتكلة وهو الاستاذ الالماني H. Derenbourg

١١ – ٤٤ و ذهلنا عن تفسير الشط ُ هنا ٤ وهو على ما في التاج : من المجاز جانب السنام وشقه أو نصفه ولكل سنام شطان وقال أبو النجم :

شطاً رميت فوقه بشط ۞ لم ينز في الرقع ولم ينحط

وروابة (في الرفع) تخالف روابة ابن يري (في البطن) ولا معنى للرفع همنا وهو من مسخ النسخ في النتاج واللسان حجيماً ، والدواب (في الرفغ) بفتح الرا ، وضمها مع الدتشديد ، قال في اللسان : وهما (الرفغان) ما اكتنفا أعالي جانبي العانة عند ملتق أعالي. بواطن الفخذين وأعلى البطن ، وبدل على ذلك معنى الرفغاء من النساد .

٥٨ — ١ ذكرنا شرح أبي العلاء المعري للاستيام في حالي عروبتها وعجمتها ٤ وجاء في مادة (ربع) من النتاج ص ٣٤٤ مانهه : والمتاحظة مقعد الاستيام وهو رئيس الركاب والملاحين ٤ وجاء مثل ذلك في مادتي (لمظ وملط) وصديقنا المغربي لا يستبعد أن تكون لفطة اشتيام محرفة عن أشناء تعربب آشنا التي تطلق في الفارسية على معان كثيرة منها العريف والخبير والسباح والعوام ٤ ثم انقلبت الهمزة مها في النسخ وتصحف أشنام إلى اشتيام أخبراً ٤ وأرى أن البت فيها يرجع إن كانت فارسية إلى الأستاذين الزنجاني والراجكوتي ٤ وإن كانت بونائية إلى العلامة الكرملي ٤ والثلاثة من أعلام مجمنا العربي ٠ والثلاثة من أعلام مجمنا العربي ٠ والنه و المناه من أعلام مجمنا العربي ٠ والنه و المناه من أعلام مجمنا العربي ٠ والنه و المناه من أعلام محمنا العربي ٠ والنه و المناه من أعلام محمنا العربي ٠ والنه و المناه و النه و المناه و المناه

## العامية الشامية

ما بلغنا طبع نصف الكتاب حتى انتبهنا إلى وجوب المقابلة بينالعاميتين العراقية والشامية. حفظًا لتاربخ اللحن أو اللهجات العامية في الأقطار العربية المختلفة ، ولتفييه العامة في بلاد الشام عَلَىَ ما تغلط فيه 4 لترجع عنه إلى الفصحى المحبوبة المحمودة 6 وهي ملاك الوحدة الـقومية المنشودة ٠

ولأجل نقويم المعوج من لفتنا العامية نستدرك ما فاتنا في النصف الاول من التنبيه في حواشيه على أغلاط عاميةنا ، فنذكر الآن رقم الصفحة وضبط الكلمة على ما تلقظ به عندنا غلطاً مع موافقتها في المعنى للفظة العراقية ، مثال ذلك : (و١٧ الجارية) أي وفي الصفحة ١٧ تطلق عامتنا أيضاً (الجارية) على الامة خطأ كافي العراق ، وعلى هذه الطريقة تقول عامتنا في دمشق وكثير من بلاد الشام :

١٢ اليقطين و ١٣ كس وَخروع ٤ و ١٩ الدَّير والجحر والانتفاخ و ٢٠ اليتيم و ٢١ المتقال و٢٣ الاحليل ٤ وتجعل عامتنا همزته للوصل فتشبه الحليل باللفظ و١٤ رقُّ ﴿ مَعَ قَالِ النَّمَافَ هَمُونَهُ عَلَى العَادَةُ العَامِيةُ الشَّامِيةُ ﴾ و ٢٥ العروس و٢٦ مهول ومبغوض و ٣٨ إمالي ٤ وعامتنا يلفظونها إمَّالا على القصحي ولعامًا هي أمَّال المصرية العامية : أنظر لسان العرب ٢٠-٣٥٧ مادة ( ام الا ) ففيها تفصيل جميل و٢٩ ستي، وتجمع عامتنا المكوك على المكاكيك جماً صحيحاً و٣٠ الهاون و٣١ الدستة والقرايا ، وتطلق عامتنا الأنبوب على مثعب جون الحمام و ٣٣ رحلاً س و ٣٥ رسطاح وهي بالسين أفصح من مشطح ويطحر على القصيحي ٤ وخرمش وجهه و٢٧ هدول وهدوله ٤ والأصيل ( بقلب الثان عمزة ) على ستابل الشعير المقطوعة ، والا صلية ( المقصلية ) على ما خشن من التبن، والكذبنق أو الكذين بالتخيف هو المخباط عندنا « انظر في معجم البلدات مادة ( الغربين ) ٣٨٣-٦ ففيها قصة النذر والـقصار الذي نجا من الموت بفضل كذبنه وهي مضحكة جداً، وانظر بيت الكذنيق في حماسة أبي تمام طبع مصر ٢٥٦٦ في القطمة الماشرة من باب مذمة النساء » و٣٩ عكنة ( عقنة ) العصا و ٤٠ أبوالحصين على الواري (ابن آوى) ولطشه ضربه ٤ وخساسة ٤ وباط ( ابط ) و ٤١ المهندز ٤ ولولاك و ٤٧ الشطرنج بهتم الشين و٤٩ منخار ( منخر ) و٤٥ لقويرة ( فوارة ) القميص و٥٦ أح الشعور بالحرارةو٥٨ ه عَلَقظ عامتنا المرس بالسين على القصحي ولله الحمد .

# الفهرس الابجدي الأول في أعدد م الفسكمة

| (亡)                        | 1  | (1)==                         |          |
|----------------------------|----|-------------------------------|----------|
| منيط                       |    |                               | منين     |
| ١٤١٠ نعلب (أحمد بن يحبي)   | .0 | ١ ٤٢٤١ أحمد بن يحبي ( ثعاب)   | CALYCO   |
| (ج)                        |    | الاختش                        | • 7      |
| ٣٤٤٢٣٤١ جرير بن الخطني     | 1  | ٢٩٤٢٣٤١٦ ابن الاعرابي         | 61061-   |
| ٠٥٤٥١٤٤٨٤٣٠٤١ الجوهري      | ,  | الاشتر النخعي                 | 70       |
|                            |    | ٤٢ الاصمعي (عبدالملك بن قريب) | CT 161 - |
| (2)                        |    | الاعشى (ميمون بن قيس)         | 27677    |
| ٢ ابو حاتم السجستاني       | 1  | الاغاب العجلي                 |          |
| ١ الجارث بن دوس الايادي    | ٣  | امرو القيس (بن حجر)           | T761 -   |
| ١٤١٥ الحجاج بن بوسف الثقني | ٨  | ابن الانباري                  | 79       |
| ١ حرقة بنت النعان          | 7  | أدس بن غلقا المجيمي           | 14       |
| ٣ الحسن البصري             | ٧  | (ب)                           |          |
| ١ الحـن بن علي             | ٠  | 13,4                          | 11       |
| ه الحسن بن هاني (ابو نواس) | ٤  | بررد<br>شام                   | 44       |
| ٢ أيوحنيفة الدينوري        | 1  |                               | 74       |
| /- ( · · ·                 | 1  | ابن بدار                      | 1.1      |
| (خ)                        | à  | (ت)                           |          |
| ۴ خالد بن الوليد           | 0  | الني                          | 11       |

|                             | منية  |                          | his      |
|-----------------------------|-------|--------------------------|----------|
| (س)                         |       | ابن خالويه               | 11       |
| سالم بن دارة                | ٥٧    | الحزاز                   | 1.       |
| سعيدبن الانصاري (أبوزيد)    | ٧     | خلف بن خليفة             | 44       |
| معيد بن جبير                | 17    | الخليل بن أحمد الفراهيدي | 70       |
| أبوسعيد الحدري (سعدبن مالك) | 17    | (5)                      |          |
| أبو معيد السكري             | 04611 |                          |          |
| سلامة بن جندل               | 11    | ابو الدرداء              | ***      |
| مير                         | 44    | این درید( أبو بکر)       | Y161.    |
| PT-                         | 44    | أبو دلف                  | •1       |
| سوید بن أبی کاهل            | **    | أبو دؤاد الايادي         | 12       |
| سيبو يه                     | £Y    | (ر)                      |          |
| (ش)                         |       | الراعي                   | 4764     |
| AT AT                       | •1    | ابن رافع النزاري         | ٧٥       |
| شبيب بن يز بدالشياف         | 7.7   | ابن رزمة                 | 1.       |
| شعيب بن الحجاج              | 10    | ذو الرمة (غيلان)         | 70       |
| الشاخ                       | 10    | رؤبة بن العجاج           | 20677677 |
| (ص)                         |       |                          |          |
| صلب بن برجان                | . 44  | (ز)                      |          |
| (4)                         |       | ابن الزبير الاسدي        | ۲.       |
| طرفة بن العبد               | 164   | الزغل                    | 79       |
| طقيل الغنوي                 | 45    | زهير بن أبي سلمي         | 12611    |
| (ع)                         |       | زيد بن أسلم              | 79       |
| عائشة الصديقية              | 44    | أبو زيد (سيدين الانصاري) | ۲٠       |

1

|                                 | منحة    |                           | inio                   |
|---------------------------------|---------|---------------------------|------------------------|
| ابو العلاء المعري               | 20617   | عائشة بنت عبد المدان      | 71                     |
| على بن حمزة                     | 0.      | عامان بن کمب (عاهان       | 10                     |
| على بن سلبان (ابو الحسن )       | 10      | عامر بن جوين الطائي       | 11                     |
| ابوعلى الفارمي (الحسن بن احمد)  | 15      | عامرالشعبي                | 0.0                    |
| على بن محدالكوفي (أبوالحسن)     | 7.9     | عباس                      |                        |
| عمر بن الخطاب                   | ١.      | عبدالله بن يري (ابومحمد)  | 1-69646467             |
| ابو عمر (المطرز غلام ثعلب)      | 1.      |                           | 12617617611            |
| ابو عمران الصقلي                | 15      |                           | 19612617617            |
| ابوعمرو (ابن العلا وأوالشيباني) | 17473   | ***********               |                        |
| (غ)                             |         | +76                       | F067767-679            |
| غالب                            | 11      | 720                       | £ £ 6 £ 7 6 £ 7 6 £ .  |
| ابو الغطمش الحنني               | ٤٥      | 076                       | 01629624624            |
| (ف)                             |         | 7-6                       | 30004400605            |
|                                 | 0.60    | عبد الله بن جعفر          | 79                     |
| الفراه ( پی بن زیاد )           | */**/   | عبد الله بن عباس          | 73350                  |
| ه الفرزدق                       | 7405011 | عبد الله بن عمار الطيني   | 79                     |
| فرعون ١٧٠٠٠                     | 7.4     | عبد الله بن ممعود .       | 48644640               |
| فضیل بن برجان                   | ,,,     | عبدالله بن مسلمة بن قتيبه | 4.617                  |
| (5)                             |         | الملك بن قريب (الاصمعي)   | ٠. ١ ١ ١ ٢ ١ ٢ ٢ ٤ عبد |
| القنبي                          | 17      | عبد بغوث الحارثي          | 17                     |
| ابو قيس بن الاسلت               | 1.      | و عبيد ( اللغوي )         | t ra                   |
| (4)                             |         | و عبيدة (معمر بن المثني ) |                        |
| كسري                            | • /     | المجاج                    | 7.0                    |

|                               | منحة    |                                                                                                                 | links |
|-------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| موهوب بن احمد الجواليتي       | 2760    | کلب بن ویرة                                                                                                     | 00    |
| المهاب                        | 78      | الكيت                                                                                                           | T7670 |
| (3)                           |         | بن الكوفي ( لعله عليبن محمد )                                                                                   | ١٤٣   |
| النابغة الجعدي                | 11      | (1)                                                                                                             |       |
| النابغة الذبياني              | 0164-69 | įĻ                                                                                                              | 11    |
| نافع بن لقيط الاسدي           | **      | الحادث المادة | 44    |
| ٤ أبو النجم العجلي            |         | لبلي الاخيلية                                                                                                   | 14    |
| نصر بن دهمان                  | ٨       | (0)                                                                                                             |       |
| أبونصر (أحمد بن حاتم الباهلي) | 73      | مالك بن المنذر بن الجارود                                                                                       | 4.7   |
| النضر بن شميل                 | 73      | للتامس للتامس                                                                                                   | ٤٠    |
| أبونواس(الحسن بن هافي)        | 0 £     | محمد بن حاتم المو دب                                                                                            | £F    |
| (a)                           |         | المفضل بن سلمة                                                                                                  | 79    |
| ابن هبيرة                     | 44      | محمد بن يز بد المبرد                                                                                            | 1.    |
| ابوهريرة (عبدالرحمان بنصخر)   | 1       | محمد بن يوسف الغزنوي                                                                                            |       |
| (و)                           | mar il  | مراوان مراوان                                                                                                   | 40    |
| اين ولأد                      |         | معاوية بن ابي سفيان                                                                                             | 07679 |
|                               |         | معمر بن المثنى ( ابو عبيدة )                                                                                    | - 77  |
| (ي)                           |         | ابن مقبل (تميم بن ابي)                                                                                          | 04    |
| يحيى بن زياد ( الفر ١٠)       | . 0     | منظور الزبيري                                                                                                   | 44    |
| ، عليمين على (الخطب التبريزي) | 417714  | مودى                                                                                                            | 44    |

|      |                     | منحة | رس الابحدي الثاني | الفه |
|------|---------------------|------|-------------------|------|
|      | المزدلغة            | ογ   | 4.77              |      |
|      | ملطية               | 96   | في اسماء البلدان  |      |
| - 2  | JA1 III             |      |                   | inio |
| _    | رس الابجدي الثاله   | العر | أنطاكية           | 07   |
|      | سياء الشعوب والقبائ | 1.4  | البصرة            | 44   |
|      | عبا الماوت والبار   | ,    | الجزيرة           | 7.   |
|      | التم                | 11   | خابوراء           | 7.   |
| كعت  | م<br>بنو الحارث بن  | 77   | الرها             | ٦٠   |
| •    | 7,5                 | 0 1  | مروج              |      |
|      | دوفن                | 1.   | ملمية             | 97   |
|      | عبس                 | 70   | ميراه             | ٦.   |
|      | عطارد بن سعد        | 4.7  | سوداه             | •4   |
|      | مجوس                | 01   | الشام             | £A   |
|      | مناون               | 01   | عثود              | - 15 |
|      | غلة                 | 1    | العتيك ( مقبرة )  | 47   |
|      | النصارى             | 70   | عمان              | 01   |
|      | اليهود              | 01   | قرقيساء           | 7.   |
|      | 76                  |      | قسط طيئة          | 70   |
| e.t. | * * *               | -    | المومة            | £A   |
|      |                     |      |                   |      |

| (ح)                  | - inio | الفهرس الابجدي الرابع    |
|----------------------|--------|--------------------------|
| بالبن - ورمحا        | Y      |                          |
| اني أقود — احراحا    | 9.5    | في فوافي الاببات         |
| (خ)                  |        | (1)                      |
| والممثواي ـــ الكامخ | 00     | ٧٧ وزوجها – بالضبغطى     |
| (6)                  |        | 1.16 1.16                |
|                      |        |                          |
| أثرضي — خالدُ        | 40     | ٠٠ فشام - المطكى         |
| أضاء - جدادها        | 77     | (ب)                      |
| (,)                  |        | ۱۰ انالعذاری – صبیب      |
| تراه — وفرا          | ٧      | ١٦ ليس – مربوب           |
| والعود — عصاره       | 1.     | ٢٠ اذا ما النقى – بعصائب |
| انت — تعتصر ا        | 11     | ٢٢ ومؤلق – الجورب        |
| ( لحي الله – مخمرا   |        | ٢٤ وراحلة - أنك          |
| أ فما كان - كيمرا    | 11     | ۲۰ وجدنا – معرب          |
| هو الكشوت- شجر       | 77     | ٤٩ وعادية – مثنكب        |
| قامة – قصار          | 44     | ٥٤ بطير – الحواجب        |
| جعلت — شعير          | TY     | (ت)                      |
| كا اختط – اسطرا      | ٤0     |                          |
| برتجز – البهارا      | 70     | ۸ ونصر — فانصاتا         |
| بات - د عر           | 09     | ۱٤ مثل عير – عسرات       |
|                      | - 1    | ١٤ بأمون – البخصات       |
| (س)                  |        | ( حلفت — أمييت           |
| ( أذهر - عرس         | ۲0     | ٣٦ } وبمثان – ثلثت       |
| کین – عبس            |        | وبالحواميم – 'فصلت'      |
| فعلمت- قومس          | ٤٠     | 1                        |

| (ق)                      | inio | ( ش )                 | صلحة |
|--------------------------|------|-----------------------|------|
| يطلب — السوقا            | 14   | كأن - الكشمش          | ٤٥   |
| لما فأرة — فالقه         | 77   | (ط)                   |      |
| (4)                      |      | أذاك - العارط         | 77   |
| يا حار – ماك             | 17   | ا عانت – ملط          |      |
| (J)                      |      | رابي - مقط            |      |
| كأن = مبخل               | 1.   | اذا بدا - المنعط      | ٤٤   |
|                          | . 17 | ا شطاً — يتعط         |      |
| بشن — خل ِ               | 15   | فيه شفاء — الثطر      |      |
| قوم — البقل              | 11   |                       |      |
| نبقلت— ونهش <u>ل</u>     | 100  | (ع)                   |      |
| فلا مزنة – أبقالما       | 1 €  | صافي – فع '           | 77   |
| منتفج الجوف عظيم كلكله   | ۲.   | وقلبت — قما           | 77   |
| إ أمرعت الأرض لوان ما لا | . 44 | وسافت – الزعازع_      | 70   |
| ( لوان – إثمالا          |      | خلیلی وشارع           | 77   |
| كأن - عنصل               | 77   | فأصبحت ديارهم بلاقعا  | 20   |
| مكنته — الطول            | 70   | (غ)                   |      |
| (6)                      |      | والملغ — يبطغرِ       | 77   |
|                          | Ä    | (ن)                   |      |
| اذاءاش الفتى مائتين عاما |      |                       | 17   |
| عددنا – ضخا              | ٨    | بينا نتنصف            |      |
| القت — البرم             | 4    | جوار — الصرف          | 14   |
| ليست — البرما            | 1    | ﴿ مُحدَّثُت – اقترفوا | 37   |
| ياتيم — ألارحام          | 11   | ﴿ أَنْحِي – بِقَبْرِف |      |
| الاقالت — النعيمُ        | 10   | كانوا — جدفوا         | 7.0  |
| ينون – كوم ُ             | 17   | وييثان - مشرف         | 09   |
|                          |      |                       |      |

| (3)                    | inio |                      | ضنحة |
|------------------------|------|----------------------|------|
| يزججن الحواجب والعيونا | - 4  | اذا اصطلت - اللطيم   | 11   |
| واشفى – الخنان         | 44   | يرب - وتمما          | 14   |
| ان كنت بوجان           | 47   | ومركضة – الغلام      | 14   |
| يخبرك – بنيان          | .,   | أعان - توام          |      |
| ولكني – أولينا         | 77   | ( ومطراد - حسام م    | 17   |
| ( حديدي - ذيان         |      | بارية – أمها         | 1.4  |
| الرحمان الرحمان        | . 04 | رب منهل — نجوم ُ     | ٧٠   |
| (ي)                    |      | يذكرني – التقدم      | 77   |
| ( وماعلي – ثمانيه      |      | اوكتبا – ايرهيا      | 77   |
| ر زوجتها – غالبه       | 14   | ولكن – بضرام         | 179  |
| ألم تعلا – شماليا      | 77   | من رأى بدمه          | TY   |
|                        |      | ولن أصالحكم – ابهامي | 27   |
|                        |      | نو أنها 🗕 تجشا       | ٥٧   |



# الفهرس الابجدي المخامس<sup>(\*)</sup> للاكفاظ الواردة في الشكملة وتعليفانها

(i)

إبط ٤٠ و٥٥ ٤ أبزار ٢٤ ٤ تأبق ٢٥ أبوالخصين ٤٠ ٤ أبو رياح ٢٧ ٤ أثل ٢٥ ٤ بتأثم ٢٢ ٤ أح و أخ ٥٦ (١٥٠) ٤ إخوة ٤٨ ٤ إدّ ة ٤٦ ٤ أذر بيجان ٤٤ ٤ أرّش ٣٠ أزاذ ٨٥ أز ف ٤٢ (٨) ٤ استيام واشتيام ٨٥ ٤ أصطوانة ٥٥ مأصر ٤٤ ٤ أف ٢٦ ٤ أكار ٤٨ (١١٧) ٤ أما وإما ٢٢ ٤ إما لا ٢٨ (١٧٠) ٤ أمس ٢١ ٤ أمالت ٤٣١ أمن ٤١ ٤ أنبار ٤٤ أنبوبة ٢٦ ٤ مؤيس ٣٠ (١٨٦) ٤ أيش ٤٤ ٤ أيضاً (مَعْ) ٤٤٠

### (v)

بخور ٥٠٠ بدن ٣٤ ، البارحة ٥ و ٦ ، نيرجان ٢٨ ، البرستق ٤٧ ، يرطيل ٤١ ، يزر قطونا ٢٠٠ ، بقل ١٣ ، كرة ٤٥ ، بلاقع ٤٤ ، بلورة ٤٧ ، بهاز ٥٣ ، بهتانة ١٥٠ بوطقة ٢٥ ، فوذنج وفوتنج ٣٨ ، بورق ٤٥١ ، ييرم ٤٨ .

#### (ご)

تابل ٢٤ ٤ مُتمَب ٢٦ ٤ تقل ٥٥٦ تكريت ٤٩ ، تلميذ ٤٧ ، تنين ٤٧ ، تور ٥٠٠ تيغار ٥٤٠ تيم اللات تيملي ٥٠ (١٥٥) .

<sup>(\*)</sup> انما فهرسنا الالفاظ الصحيحة عوبر اجمتها تعرف اغلاط العامة التي ذكرها الجواليقي ع والارقام للصفحات عوما بين الأقواس منها فأرقام صفحات در"ة الغواس طبع ليبسيغ وفيها هذه الألفاظ المفهرسة وبمراجعتها تكل الفائدة عورتبنا الالفاظ العوبية بحسب أصولها فلفظة (مأصر) تراجع في أصر مثلا .

(亡)

نجير ١٠ (٦٦) ٤ نُط ٤٤ مثقال ٢١ ٤ ثيثل ٥٥ (٦٦)

( = )

جبین ۶۹ عجبولا ۲۸ مجر ۱۹ مجدر ۵ مجدور ۶ ه (۹۱) جد ف ۲۹ (۱۵۲) ۵ جذ عة ۵۰ عجر احات ۶۷ عجر دان ۹۰ جو ذ ۸ ه (۳۵) تجنر ۶۱ ع جرم الشمس ۸۸ جاربة ۴۱۷ جز ل ۲۹ عجلس ۶۱ جانار ۶۷ عجنوب ۱ ه ۵ جناح ۶۹ عجان ۳۵ ۵ جوالق ۵۲ (۱۹۰) ۵ جو ذاب ۵۰ عجورب ۱ ه ۵ جئ به ۶۲ م

(7)

مُحبَلَى ُحبَلَى ُحبَلَى ، ٥٠ عنى ٤٦ (١٧٠) ٤ حديد بي ٥٧ الحر ١٥٤ عريش ٢٦٨ عا حارس ٤٣ حس محسوسات ٤١٦ حسب (بس) ٤٦ أحلاس ٤٣٣ تحليق ٢٠١ احليل ٢٠٠ محلال ١١٧ عُ حلاحل ٥٢ (١٩٠) الحلي ٤٤ ٤ آل حر حواميم ٥٥ (١٥) ٤ حمّ ص ٤٨ ٤ محاح ٥٢ عجميم حمَّة ٢٤ ٤ يتحنث ٢٢ ٤ حور ٤٩ ٤ تحارة ٥٣ ٤ عياء الشاة ٤٦ .

(÷)

خروغ ۱۳ کوافات ۵۰ کو خصاصة ۶۰۰ خشیخاش ۶۹ که خشل ۳۵ کو خیاشیم ۲۳ ک خطمی ۵۳ که خلخال ۶۸ که خمش ۳۲ که خنان ۲۳ که خنزیر ۶۲ که مخلاه ۱۷ .

(0)

دواب دوبية ٥٣ ، دُرُبر ١٩ ، دخال الأذن ٣٨ ، تمرَّن ٤٠ ، ما يدريك ٤٦ ، دَرَرَج ٨٨ ، تمرَّن ٤٠ ، ما يدريك ٤٦ ، دَرَرَج ٨٤ ، دَستج ١٣٠١ دُعار دَعارة ٩٥ (٣٣ و٣٤) ، دالة، دالولا ٢٠٠٠ ، دَرَبة ٥٣ .

(3)

الذات ١٢ ٤ و فرباح ٥٠ و د و ل ٥٠ و د فن ٥٨ و د دميم ١٩ داهل ٢٦ .

رثة ٤٤ كا رب ١٧ كا مربوب ١٦ كا مربد ٤٤ كا رق . رك ٢٤ (١٠٨) كا مَن قَيْمة ٤٥٣ مَر مي ٥٠ كا رائحة ٤٤ كا رَ وَزَنة ٥١ كا روشن ٥١ كا رَ بِحان ٤٨ .

(;)

زجاً ل ۲۷ و زَجْمِ ۴ و زراعة ۱۷ و زرافة ۵۰ و زرماينقة ۲۲ و زرنيخ ۴ و وغران ۵۰ و زرماينقة ۲۲ و زرنيخ ۴ و دغران ۵۰ و د د ۲۷ و زاه ۲۷ و زمارة ۱۷ و زمارة ۱۵ و زمارة ۱۷ و زمارة ۱۵ و زمارة ۱۸ و زمارة ۱۸ و زمارة ۱۸ و زمارة ۱۸ و زمارة ۲۰ و زمارة ۲۰ و زمارة ۱۷ و زمارة ۱۷ و زمارة ۱۸ و زمارة ۲۷ و زمارة ۱۸ و زمارة ۱۸ و زمارة ۲۸ و زمارة ۲۸

( w)

سبطانة ۲۷ (۱۸۷) 6 سيدتي (ستي ) ۲۹ 6 السبي ۶ ٤ 6 تسبي ٥ ٥ 6 مسجد ٢ ٤ 6 سبجار 6 مسجو ۲ ۵ سبخار ۵ مسروان ۹ ۵ مسروان ۹ ۵ مسکورت جد ۳ ۵ سلاه ۱ ۵ مسلج ۲ ۵ مسلج ۲ ۵ مسلج ۲ ۵ مسلج ۲ ۵ مسلخ الحيد ۸ ۵ مسيرې ته ۲۲ ۵ مسمور ۱ ۵ مسوقه ۱ ۱ ۵ سوق ۱ ۲ ۵ مسيلان ۶ ۲ ۵ مسمور ۱ ۵ مسوقه ۱ ۱ ۵ سوق ۱ ۲ ۵ مسيلان ۶ ۲ مسلم ۲ ۵ مسوقه ۱ ۲ ۵ مسوق ۱ ۲ ۵ مسيلان ۶ ۲ مسلم

(ش)

شابابك ٣٨ ٤ شأم ٤٧ ٥ شبت ٥٣ ٥ شجر ٤٩ ٥ شحاذ ٣٣ (١٦٢) ٤ شحنة ٤٨ شارب ١٧ ٤ ـشراع ٤٨ ٤ شر ذمة ٥٩ ٤ شطرنج ٤٧ (١٣١) ٤ شغار٤٧ ٤ شمّام ١٧ ٥ شمائل ٢١ ٤ تشنيج ٤١ ٤ شن ٤٩ ٤ شهدانج ٣٦ ٤ يشتعي ٤٩ ٠

(00)

صحرا، ٦٠ ، صحنا، ٦٠ ، صاخرة ٢٠ ، العدّد ق ٤٢ ، صقّ ار٤٢ ، صلف ١٥٠ صنحة ٢١ ، مصير ج مصران ٥٢ ، صيق ٣٧

(ض)

ضبع وه 6 شبغطی ۲۷ 6 ضاروراه ۲۰ 6 ضیقة ۴۸ ۰ ( ط )

طبرزد ٥٩ ٤ مطبق ٥٦ ٤ يطحر ٣٦ ٤ الطسع الطمز ٤٢ ٤ طلس ٤٠ ٤ طوارق ٧ متطاع ٣٤ ٤ الطوّل ٥٣ ٤ مطوي ٥٠ و (d)

ظريف ١٠ ٤ مظمان ١٧

(8)

عاشورا، ٤٠٠عبرانية ٤٥ ء عجي ٤٢٦المادلون بالله ٥٥٩ العذَّوَّرَّ ٢ ٤ ٤ عذَق ٣٣٧ عروس ٢٥ عمورُ لا (عزلة) ٣٣ ء عصارة ١٠ عصي ٤٤ ء عضروط ٢٣ ، المعقدة ٣١ ء عقافة ٣٩ ، تماكي ٤٩ ، العام والسنة ٨ العنصل ٣٦ ، عناق ٤٨ ، ذو العُيَينتين ٤١ .

غرارة ٤٤٧غـول ٤٤ ، غضارة ٤٦ مغر كي ٤٣٩مغيرة ٤٤ ، الفلام والجارية ١٧ غالية ٣٩ .

(ف)

متفت<sup>\*</sup>یة ۱٦ ٤ قمحا ۲۲۵ فاختة ٤٧ ٤ فواشة ٤٥ ُفرانق ٣١ ٤ فروند ٤٤٧ مفلطح٢٣ (ق)

قباه ٥٩ ، قدور برام ٩ ، قرطبان ٢٤ ، قرفص ٣٤ ، قرقفنة ٢٤ ، 'قرى ٣١ ، قضيف ٤٠ ، قرى ٣١ ، قضيف ٤٠ ، قزح ٢٤ ، قصيل ٣٧ ، قصمة ٤٤ ، مقصي ٥٠ ، قلاع ٤٥٠ قلاقل ٥٠ ، المقلي ٥٥ ، قندع قندع ٤٢ ، قانصة ٣٤ ، قنينة ٤٤ ، قوباه ٢٠ ، قوارة ٤٥ ، قوس قزح ٢٠ ، قومس ٤٤ ، قيروان ٤٨ ،

(4)

کبیر گئیر ۱۸ کُداد ۲۳ ۵ کُدکد ۳۳ ۵ کرویا، ۲۰ ۵ کسلان ۶۹ ۵ کردوس ۸۰ کُرز ۵۰ کیشمش ۵۰ ۵ کشوث ۴۳ ۵ کلثوم ۵۲ ۵ کنة ۵۲ ۵ مکنسة ۶۹ ۵ کنعد ۳۶ کزینق ۴۳۵ کروسج ۱۶۵ کولان ۶۹ ۰

(J)

لحاق ٤٩ ، لوبياء ٢٠ ، لولا أنت (لولاك) ٢٤ ، ألهاة ٤٩ .

(0)

تَجُج ٢٤ ؟ مريخ ٤٧ ٤ مرزجوش ٢٦٥ مرس ٥٥ المري ٥٥ ٤ مسج مصح ٤٣ مُ مُشان ٥١ ٤ مَصطلَى ٤٩ و ٥٠ ٤ مكوك ج مكاكيك ٢٩ ٤ مَلحاء ٥٩ ٤ عطر ٣١ ٥ مائة ٤٥ ٠

(ن)

نفية ٣٩ ع مِنتَن ٤٤٩ نجدة ٤٩ ع نحن ٣٥ ٤ ناجد منجد ٥ (٣٥) ٤ نخبة ٥٠ ٤ منخر ٤٤٩ نشاء ٢٠٠ نش ٣٥ ٤ بتنطَّع ٣٤ ٤ نفرة ٥٠ ٤ انتفاج انتفاخ ١٩ ٤ منقبة البيطار ٤٩ ٤ نقوع ٥٠ ٤ منقل ٤٩ ٤ نهر ٤٧ ٤ تنهَّس ٢١ ٤ منارة ٤٩ ٤ منوار ٣٣ ٤ أُبِوُنُو اس ٣٥ ٤ نَيِّف ٣٥ (٧) ٠

(A)

هاو آن ۳۰ (۱۷۷) ٤ هجس ٤٢ ٪ هو ش ۲۷ (۲۷) ٤ الهن ۴ ، ٥ ، مهندس ٤١ ٤ هؤلاء ۳۷ هائل ۲٦ ، هوام هام ټه ۵۰ ، هاهنا ۳۱ .

(,)

وتد ٤٧ ، تواتر ٩ ( ٢و٧و٨ ) ، و داع ٤٨ ، وي ٤٦ ، ورل ٣٠ ، ميضاً ١٣ ، وعوع ٣١ ، و قاية ٤٨ .

(4)

يتيم ٢٠ ٤ يد ٤٦ ، يقطين ١٢ ، الأيام البيض ٧ .







### PUBLICATIONS DE L'ACADÉMIE ARABE

DE DAMAS

Nº 8

# AL-TAKMILA

FI MA YAGHLATU FIHI 'L-'AMMA ( LE LIVRE DES LOCUTIONS VICIEUSES )

DH

### ABU MANSUR MAWHUB AL-DJAWALIKI

Edité, préfacé et annoté

PAR

#### Izzeddine el-Tanoukhi

Membre et Secrétaire de l'Académie Arabe

1936



Impr. Ibn - Zeydoun - Damas



# اصلاحخطا

-

| الصواب                        | İLŁI               | السطو    | المنينة |
|-------------------------------|--------------------|----------|---------|
| خلقا                          | خلق                | 10       | التصدير |
| الزبني                        | والزبنبي           | Y        | 7       |
| المامة                        | القامة             | 11       | *       |
| شروحها                        | مشروحها            | 1        | ŧ       |
| الثجير                        | الجير              | 77       | 1.      |
| الجنبين                       | الجين              | Y-61961A | 14      |
| المقل                         | العقل              | 10       | 41      |
| تاج العروس                    | العروس             | 1Y       | 71      |
| والانهاب                      | والانابيب          | 77       | FI      |
| . کرره                        | وقد تكلمت بهاالعرب | 11       | 77      |
| من لو أزم النسخ غالباء والمسخ | من لوازم النيخ     | 11       | - 17    |
| Pulegium                      | Pelgium            | 77       | 44      |
| Pouliot                       | Pouillot           | - 77     | 71      |
| الحبس                         | الكعبس             | ٨        | 7.0     |
| حماحم                         | حمام               | •        | • *     |
| مصران                         | مصوان<br>- صوان    | 17       | 70      |
| ٠٠٠ بالدال                    | ولاأيقال بالذال    | 21       | •1      |

